

شَرَحُ أَبِي زِبَادٍ مُحَمَّدٍ بْنِ سَعِيدٍ البَّحَيرِي



سيف للتصاميم الدعوية والإشهارية و الإعلانية

0551-40-15-26 @DESIGNER2007DZ @DESIGNER.3LNAILI

# تشنيف الآذان بشرح مئة المعاني والبيان في علوم البلاغة

شُرِحُ أَبِي زِيَادٍ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ البُحَيْـرِيِّ

#### مُقَدِّمَـةٌ

الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ القُرْءَانَ فَأَعْيَتْ فَصَاحَتُهُ البُلَغَاءَ، وَأَعْجَزَتْ أَلْفَاظُهُ المُصَحَاءَ، فَدَحَضَ بِبَيَانٍ يَأْخُذُ بِالْأَلْبَابِ شُبَهَ أَرْبَابِ البَرَاعَةِ، وَأَلْقَى في مَسَارِحِ الفُصَحَاءَ، فَدَحَضَ بِبَيَانٍ يَأْخُذُ بِالْأَلْبَابِ شُبَهَ أَرْبَابِ البَرَاعَةِ، وَأَلْقَى في مَسَارِح أَذْهَانِهِمْ مِنَ المَعَانِي مَا تَعْجَزُ عَنْهُ العِبَارَةُ، وصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْ مَلَكَ نَاصِيَةَ البَلَاغَةِ وَزَمَامَ الفَصَاحَةِ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ ذَوي الرَّصَانَةِ والحَصَافَةِ.

أُمَّا بَعْدُ،

فَهَذَا شَرْحُ لَطِيفٌ عَلَى مَنْظُومَةِ مُحِبِّ الدِّينِ ابْنِ الشَّحْنَةِ الْحَلَمِيِّ الْحَنَفِيِّ الْمُسَمَّاةِ «بِمِثَةِ المَعَافِي والبَيَانِ»، يُذَلِّلُ شِعَابَهَا، وَيَكْشِفُ نِقَابَهَا، نَافِعُ-إِن شاء الله- مَنْ رَامَهُ، لَيْسَ بِطَوِيلٍ مُمِلِّ، وَلَا بِقَصِيرٍ مُخِلِّ، وَقَدْ سَمَّيْتُهُ «تَشْنِيفَ الآذَانِ بِشَرْحِ مِئَةِ المَعَانِي والبَيَانِ».

وقد اعتمدتُ في ضبط النظم على أكثر من متن مطبوع، وشرح نَوْرِ الأَفْنَانِ، ومخطوط بالمكتبة الأزهرية رقمه «٤١٤و» وهو ما أشرتُ إليه بحرف «ت».

فالله أَسْأَلُ أَلَّا يَكِلَنَا إِلَى أَنْفُسِنَا، وَأَنْ يَرْزَقَنَا الإِخْلَاصَ في القَوْلِ والعَمَلِ، وأَنْ يَرْزَقَنَا الإِخْلَاصَ في القَوْلِ والعَمَلِ، وأَنْ يَتَقَبَّلَ مِنَّا، إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَهُوَ حَسْبُنَا وَنِعْمَ الوَكِيلُ.

أَبُو زِيَادٍ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ البُحَيْرِيُّ غَفَرَ اللهُ لَهُ وَلِلْمُؤْمِنِينَ



# مُبَادِئُ عِلْمِ الْبُلَاغَةِ

قبل الشُّرُوعِ في المَطْلُوبِ لا بد مِن تَصَوُّرِ عِلْمِ البَلَاغَةِ ومَعْرِفَةِ مَبَادِئِهِ، فهذا مما يُعِينُ طالبَ العلم على تَحْصِيل العِلم.

قال مقيده - عفا الله عنه-:

حَدًّا وَمَوْضُوعًا خُذَنْ فَثَمَرَهُ السُمُ وَنِسْبَةٌ وَفَضْلًا اعْتَمِدْ

إِنَّ الْمَبَادِي فَاعْرِفَنَّ عَشَرَهُ 
حُكْمٌ مَسَائِلٌ وَوَضْعُ اسْتُمِدُّ

أولا: حَدُّهُ.

البَلَاغَةُ لغة: حُسْنُ البَيَانِ، وهي على وزن «فَعَالَةٍ»، مصدر «بَلُغَ يَبْلُغُ بَلَاغَةً» فهو «بَلِيغُ».

واصطلاحا: مَلَكَةٌ يَسْتَطِيعُ بِهَا المُتَكَلِّمُ أَنْ يَأْتِي بكلامه مُطَابِقًا لِمُقْتَضَى الحَالِ مع فَصَاحَتِهِ، والبَلِيغُ من الناس: مَنْ كان فَصِيحًا طَلْقَ اللِّسَانِ.

قال في اللسان «١/٥٤٥/بَلغَ»:

"والبَلاغةُ الفَصاحةُ، والبَلْغُ والبِلْغُ البَلِيغُ من الرجال ورجل بَلِيغٌ وبِلْغُ حسَنُ الكلام فَصِيحُه يبلغ بعبارة لسانه كُنْهَ ما في قلبه والجمعُ بُلَغاءُ وقد بَلُغَ بالضم بَلاغةً أي صار بَلِيغًا، وقولٌ بَلِيغٌ بالِغُ".

وأصل مادة «بَلَغَ» من الوصول إلى الشيء، والبليغ يَبْلُغُ بِهَا مَا يُرِيدُهُ بوصوله للمعنى، فلا مانع من أن تكون البلاغة اسما من «بَلَغَ يَبْلُغُ بُلُوغًا».

ثانيا: مَوْضُوعُهُ.

الأساليب العربية، ومراعاة المقام الذي ينبغي أن يُؤتى فيه بتركيب مُعين.

#### ثالثا: ثُمَرَاتُهُ.

أولا: يُعينك على فهم القرءان الكريم، والسنة النبوية.

ثانيا: يُعين المتكلمَ على الإتيان بتراكيب بليغة من الشعر والنثر.

ثالثا: يُعين القارئ على تمييز الكلام الفصيح من غير الفصيح.

رابعا: يُعين المتكلمَ على صياغة كلامه مراعيا للمقام، ومناسبا للحال.

خامسا: يُعين على نقد النصوص الأدبية بطريقة سليمة.

#### رابعا: نسْبَتُهُ.

أحد علوم العربية، ونِسبتُه إلى غيره من العلوم التَّبَايُنُ، وربما اشترك مع غيره من العلوم في بعض المباحث.

#### خامسا: فَضْلُهُ.

من أفضل علوم اللسان، فَبِهِ تُدْرِكُ الإعجازَ العلميّ في كتاب الله-جل وعلا- وفي سنة النبي عَلَيْكِيًّ.

#### سادسا: وَاضِعُهُ.

ينقسم علم البلاغة إلى «علم المعاني، وعلم البيان، وعلم البديع».

أما علم المعاني فأول من وَضَعَ أُسُسَهُ هم النحاة، كالخليل وسيبويه وغيرهما، ثم تلاهم الجاحظ، ثم قُدَامَةُ بنُ جعفر.

وأما واضع علم البيان فهو أبو عُبَيْدَةَ مَعْمَرُ بْنُ المُثَنَّى في كتابه «مجاز القرءان».

وأما علم البديع فيقال إن واضعه هو الخليفة العباسي ابن المعتز في كتابه «البديع»، ثم تلاه قُدَامَةُ بنُ جعفر.

أُمَّا عَبْدُ القَاهِرِ الجُرْجَانِيُّ فهو الذي وَضَعَ لَبِنَةَ هذه العلوم في كِتَابَيْهِ «دلائل الإعجاز، وأسرار البلاغة».

ولم تكن تُسمى هذه العلوم بتلك الأسماء، فمثلا علم المعاني كان يُسمى معاني النحو.

#### سابعا: اسْمُهُ.

يُسمى علم البلاغة، ويُسمى علم البيان، من باب تسمية الشيء بجزئه، كتسمية الإنسان بالرقبة، وقد يُسمى علمَ البديع.

ويرى بعضُهم عِلْمَ البديعِ من علم البيان.

#### ثامنا: اسْتِمْدَادُهُ:

يُستمد من الكتاب والسنة ولسان العرب.

#### تاسعا: حُكْمُهُ.

فرض كفاية على الأمة، وقد يَتعين على المجتهد إذا توقف فَهْمُ مسألة معينة أو فَتْوَى على شيء منه.

#### عاشرا: مَسَائِلُهُ.

مسائل هذا العلم تشمل ثلاثة علوم: «علم المعاني، وعلم البيان، وعلم البديع»، ومنها على سبيل المثال: «أحوال المسند والمسند إليه، والإيجاز، والإطناب، والقصر، والإنشاء، والاستعارة، والتشبيه، والبيان، والمشاكلة، والسرقات الشعرية، إلخ».

# مئة المعانى والبيان في عُلُوم البَاعَةِ

# مئَةُ الـمُعَانِي والبِيان

نَظَمَهَا: مُحِبُّ الدين بنُ محمد بن الشِّحْنَةِ الْحَلَيِّ «٧٤٩ - ٨١٥ هـ» ضَبَط نَصَّهَا وشرحها: أَبُو زِيَادٍ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ البُحَيْرِيُّ الْمِصْرِيُّ

١. الْحَمْدُ لِلَّهِ م وَصَلَّى اللَّهُ و \* \* عَلَى رَسُولِ هِ الَّذِي اصْطَفَاهُ و الله

مُحَمَّدٍ وَآلِدِهِ - وَسَلَّمَا \*\*\* وَبَعْدُ قَدْ أَحْبَبْتُ أَنْ أُنَظِّمَا أَ

٣. فِي عِلْمَى الْبَيَانِ وَالْمَعَانِي \*\*\* أُرْجُوزَةً لَطِيفَةَ الْمَعَانِي

٤. أَبْيَاتُهَا عَنْ مِئَةٍ لَمْ تَنزِدٍ ع \*\*\* فَقُلْتُ غَيْرَ آمِنِ مِنْ حَسَدِ -

# مُقَدِّمَةٌ في الفَصَاحَة والبَلَاغَةِ

فَصَاحَةُ المُفْرِدِ فِي سَلَامَتِهُ \*\*\* مِنْ نُفْرَةٍ فِيهِ ع وَمِنْ غَرَابَتِهُ

٦. وَكُونِهِ ، مُخَالِفَ الْقِيَاسِ ، \*\*\* ثُمَّ الفَصِيحُ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ ،

٧. مَا كَانَ مِنْ تَنَافُ رسلِيمَ اللهِ \*\*\* وَلَهُ يَكُنْ تَأْلِيْفُهُ وسَقِيمًا

٨. وَهْوَ مِنَ التَّعْقِيدِ أَيْضًا خَالِي \*\*\* وَإِنْ نَيَكُنْ مُطَابِقًا لِلْحَالِ.

٩. فَهْوَ الْبَلِيغُ وَالَّذِيْ يُؤَلِّفُهُ \*\*\* وَبِالْفَصِيحِ مَـنْ يُعَبِّــرْ تَصِـفُهُ °

· ا . وَالصِّدْقُ أَنْ يُطَابِقَ أَ الْوَاقِعَ مَا \* \* \* يَقُولُهُ ، وَالْكِذْبُ أَنْ \ ذَا يُعْدَمَا ^

١- في نسخة (اجتنباه).

٢- في نسخة (أَنِّي أَنْظِمَا).

٣- في نسخة (مليحة).

 $^{2}$ - في ت (فَإِنْ يكن).

٥- في ت (نَصِفُهُ) وفي نسخة (يَصِفُهُ).

# العِلْمُ الأَوَّلُ: عِلْمُ المَعَانِي

- ١١. وَعَرَبِتُ اللَّفْظِ ذُو أَحْوَالِ \*\* يَاْتِي بِهَا مُطَابِقًا لِلْحَالِ -
- ١٢. عِرْفَانُهَا عِلْمٌ هُـوَ المَعَانِي \*\*\* مُنْحَصِرُ الأَبْوَابِ فِي ثَمَانِ -

# البَابُ الأَوَّلُ: أَحْوَالُ الإسْنَادِ الْخَبَرِيِّ

- ١٣. إِنْ قَصَدَ المُخْبِرُ نَفْسَ الحُكْمِ ع \*\*\* فَسَمِّ ذَا فَائِدَةً وَسَمِّ -
- ١٤. إِنْ قَصَدَ الإِعْلَامَ بِالْعِلْمِ بِهِ ع \*\*\* لَا زِمَهَا، وَلِلْمَقَامِ انْتَبِهِ ع
- ١٥. إِنِ ابْتِ لَائِيًّا فَ لَا يُؤَكِّ دُو \* \* أُوْ طَلَبِيًّا فَهْ وَفِي مِ يُحْمَدُو
- ١٦. وَوَاجِبٌ بِحَسَبِ الإِنْكَارِ \*\*\* وَيَحْسُنُ التَّبْدِيلُ بِالْأَغْيَارِ -
- ١٧. وَالْفِعْلُ أَوْ مَعْنَاهُ إِنْ أَسْنَدَهُ وَ \* \* لِمَا لَهُ فِي ظَاهِرٍ ذَا عِنْدَهُ وَ اللَّهِ عَنْدَهُ وَ
- ١٨٠ حَقِيقَةٌ عَقْلِيَّةٌ وَإِنْ إِلَى " \*\*\* غَيْرٍ "مُلَابِسٍ "مَجَازًا "أُوِّلَا

# البَابُ الثَّانِي: أَحْوَالُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ

١٩. الحَذْفُ لِلصَّوْنِ وَلِلْإِنْكَارِ ع " \*\*\* وَالْاحْتِ رَازِأُوْ لِللْخْتِبَ ارِ ع

٦- في نسخة (إِنْ يُطَابق).

٧- في نسخة (إن).

 <sup>^-</sup> في ت (والكِذْبُ خِلَافَهُ اعْلَمَا) وفي نسخة (خلافُه) بالرفع، وفي نسخة ثالثة (إذْ ذا عُدما).

٩- في ت (وَحَسَب)

١٠ - في ت (وإن أتى).

١١- في ت (غير) بالنصب.

١٠- في نسخة (ملابَسٍ) بفتح الباء.

١٣- في نسخة (مجازً) بالرفع.

الأمر. في نسخة (أَوِّلًا) بالأمر.

١٥- في ت (أو الإنكار).

- ٢٠٠ وَالذِّكْرُ لِلتَعْظِيمِ وَالْإِهَانَةِ ع الشُّنْ وَالْبَسْطِ وَالتَّنْبِيهِ وَالْقَرِينَةِ ع ال
- ٢١. وَإِنْ بِإِضْ مَارٍ تَكُنْ مُعَرِّفَ اللهِ عَلَمْ فَللْمَقَامَ اتِ الشَّلَاثِ فَاعْرِفَ المَّا
- ٢٢. وَالأَصْلُ فِي الْخِطَابِ لِلْمُعَيَّنِ، \*\*\* وَالتَّرْكُ فِيهِ لِلْعُمُومِ الْبَيِّنِ،
- ٢٣. وَعَلَمِيَّ ــــةُ ^ْفَلِلْإِحْضَــــارِ ـ ' \*\*\* أَوْ ' قَصْـدِ تَعْظِـيْمٍ أَوِ احْتِقَــارِ ـ
- ٢٤. وَصِلَةٌ 'اللِجَهِل وَالتَّعْظِيمِ \*\*\* لِلشَّأْنِ وَالإِيْمَاءِ وَالتَّفْخِيمِ،
- ٢٠. وَبِإِشَارَةٍ لِذِي فَهَمِ مَطِي \*\*\* فِي الْقُرْبِ "وَالْبُعْدِ أُو التَّوَسُّطِ،
- ٢٦٠ وَأَلْ لِعَهْدٍ أَوْ " حَقِيقَةٍ وَقَدْ \* \* \* تُفِيدُ الْاسْتِغْرَاقَ أَوْ لِمَا انْفَرَدْ "
- ٧٧. وَبِإِضَ الْفَةِ فَلِاخْتِصَ ارِ ع \*\*\* وَقَصْدِ تَعْظِيْمٍ أُو احْتِقَارِ ع
- ٢٨. وَإِنْ مُنكَ ــرًا فلِلتَّحْقِيــر ، " \* \* وَالضِّدِّ وَالإِفْـرَادِ وَالتكثيــر ،
- ٢٩. وَضِدَّهِ ٤، وَالْوَصْفُ لِلتَّبْيِينِ ٤ \*\*\* وَالمَدْحِ وَالتَّخْصِيصِ وَالتَّعْيِينِ ٤
- ٣٠. وَكُوْنُــهُ مِ مُؤَكَّــدًا فَيَحْصُــلُ وَ اللَّهُ الدَّفْـعِ وَهْـمِ كَوْنِــهِ ـ لاَ يَشْــمُلُ و

١٦- في ت (والإهانة) بسكون الهاء.

٧٧ - في ت (والقرينهُ).

١٨- ف ت (وعلميةِ) بالجر.

١٩- في ت (للاختصار).

٢٠ في ت (و) بدلا من (أو).

٢١- في ت (وصلةٍ).

٢٢ في ت (والقرب).

٢٤ - في ت (يُفِيدُ الاسْتِغْرَاقَ مَا بِهِ انْفَرَدْ).

٢٥ في ت (فللتصغير).

- ٣١. وَالسَّهْوِ وَالتَّجَوُّزِ المُبَاحِ \*\*\* ثُمَّ بَيَانُهُ وَفَلِلإِيضَاحِ عَ
- ٣٢. بِاسْمٍ بِهِ عَيْخْتَصُّ، وَالإِبْدَالُ, \*\*\* يَزِيدُ تَقْرِيرًا لِمَا يُقَالُ,
- ٣٣. وَالْعَطْفُ تَفْصِيلُ مَعَ اقْتِرَابِ ع \*\*\* أَوْ رَدُّ 'سَامِعٍ إِلَى الصَّوَابِ ع
- ٣٤. وَالْفَصْلُ لِلتَّخْصِيصِ، والتَقْدِيمُ و \*\*\* فَلِاهْتِمَامٍ يَحْصُلُ التَّقْسِيمُ و
- ٣٥. كَالأَصْلِ وَالتَّمْكِينِ وَالتَّعَجُّلِ ع \*\*\* وَقَدْ يُفِيدُ الاخْتِصَاصَ إِنْ وَلِي
- ٣٦. نَفْيًا وَقَدْ عَلَى خِلَافِ الظَّاهِرِ \*\*\* يَأْتِي كَالَاوْلَـىٰ ^ وَالْتِفَاتِ دَائِـرِ -

# البَابُ الثَّالِثُ : أَحْوَالُ الْمُسْنَدِ

- ٣٧. لِمَا مَضَى التَّرْكُ مَعَ القَرِينَهُ \*\*\* وَالذِّكْ رُأُو يُفِيدُنَا تَعْيِينَهُ
- ٢٨. وَكُونُهُ, فِعْلًا فَلِلتَّقَيُّدِ عِ " \* \* إِلْوَقْتِ مَعْ إِفَادَةِ التَّجَدُّدِ عِ "
- ٣٩. وَاسْمًا فَلِانْعِدَامِ ذَا وَمُفْرَدَا \*\*\* لِأَنَّ نَفْسَ الْحُكْمِ فِيهِ قُصِدَا
- ٤٠. وَالْفِعْلُ بِالْمَفْعُولِ إِنْ تَقَيَّدَا \*\*\* وَنَحْوِهِ عَقَلِيُفِيْدَ زَائِدَا "
- ٤١. وَتَرْكُ لُهُ إِلْمَانِ عِ مِنْ لُهُ وَإِنْ \*\*\* بِالشَّرْطِ بِاعْتِبَارِ "مَا يَجِيءُ مِنْ

٢٦- في ت (ويحصل).

٢٧- في ت (وَرَدُّ)، وضبطها بعضُهم (أو رَدًّ) بالجر، والرفع أجود.

۲۸ في ت (كَأَوْلَى).

٢٩- في ت (فَلِلتَّقْيِيدِ).

۳۰ في ت (التجديد).

٣١- في ت (إِنْ بَدَا)، وفي نسخة (أَزْيَدَا).

٣٢ في ت (لاعتبار).

- ٤٢ أَدَاتِهِ ۦ ۚ وَالْجَـزْمُ أَصْلُ فِي (إِذَا) \*\*\* لَا (إِنْ) وَ (لَـوْ) وَلَا لِذَاكَ مَنْعُ ذَا
- ٤٢. وَالْوَصْفُ وَالتَّعْرِيفُ وَالتَّأْخِيرُ, \*\*\* وَعَكْسُهُ مِيعْرَفُ وَالتَّنْكِيرُ

# البَابُ الرَّابِعُ: أَحْوَالُ مُتَعَلِّقَاتِ الْفِعْلِ ٣٠

- ٤٤. ثُمَّ مَعَ المَفْعُولِ حَالُ الفِعْلِ \*\*\* كَحَالِهِ مَعْ فَاعِلٍ مِنْ أَجْلِ -
- ٥٤٠ تَلَبُّسٍ لَا كَوْنِ ذَاكَ قَدْ جَرَىٰ \*\*\* وَإِنْ آيُرَدْ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ ذُكِرَا
- ٤٦. النَّفْ يُ مُطْلَقًا أَوِ الإِثْبَاتُ لَهُ \*\*\* فَذَاكَ مِثْلُ لَازِمٍ فِي المَنْزِلَهُ
- ٤٧. مِنْ غَيْسِ تَقْدِيرٍ وَإِلَّا لَزِمَا \*\*\* وَالحَدْفُ لِلْبَيَانِ فِيمَا أُبْهِمَا
- ٤٨. أَوْ لِمَ جِيءِ الذِّكْ رِ "أَوْ لِرَدِّه \*\*\* تَوَهُّمِ السَّامِعِ غَيْرَ الْقَصْدِ،
- ٤٩. أَوْ "هُوَ لِلتَّعْمِيمِ أَوْ لِلْفَاصِلَة \*\*\* أَوْ هُوَ لِاسْتِهْجَانِكَ المُقَابَلَة
- ٠٥. وَقَدِّمِ المَفْعُولَ أَوْ شَبِيْهَا أَوْ شَبِيْهُ اللَّهُ أَمْ يُصِلْ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِي وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّلَّ اللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ ا
- ٥١ وَبَعْضَ مَعْمُولٍ عَلَىٰ بَعْضِ كَمَا " \*\*\* إِذَا اهْتِمَامُ أَوْ لِأَصْلِ عُلِمَا

٣٣- في نسخة (آدابه) تحرفت.

 $<sup>^{8}</sup>$  في ت (لَا إِنْ وَلَوْ قَدْ لَا لِذَاكَ قُصِدَا).

 $<sup>^{80}</sup>$  في ت (متعلقات الفعل).

٣٦ في ت (فإن).

٣٧ في ت (ذِكْر).

٣٨ في ت (و).

٣٩- في ت (لِمَا).

في ت (أُدَّى اهتماما).  $-\frac{5}{2}$ 

# البَابُ الخَامِسُ: الْقَصْرُ

- ٥٢. القَصْرُ نَوْعَانِ حَقِيقِي وَذَا \*\*\* نَوْعَانِ ' وَالشَّانِي إِضَافِي الْكَانِ إِضَافِي الْكَانِ
- ٥٣. فَقَصْـرُكَ الوَصِفَ عَلَى المَوْصُوفِ . \*\*\* وَعَكْسُهُ مِـنْ نَوْعِـهِ المَعْــرُوفِ . "
- ٥٤. طُرُقُهُ: "النَّفْئ وَالِاسْتِثْنَا هُمَا \*\* وَالْعَطْفُ وَالتَقْدِيهُ ثُمَّ إِنَّمَا
- ٥٥. دَلَالَةُ التَّقْدِيمِ بِالفَحْوَىٰ، وَمَا \*\*\* عَدَاهُ "بِالْوَضْعِ وَأَيْضًا مِثْلَمَا
- ٥٦. الْقَصْـرُ بَيْـنَ خَبَـرٍ وَمُبْتَـدَا \*\*\* يَكـونُ بَيْـنَ فاعِـلِ وَمَا بَـدَا
- ٥٧. مِنْهُ فَمَعْلُ ومٌ وَقَدْ يُنَزُّلُ وَ اللَّهُ مَنْ زِلَةَ المَجْهُ ولِ أَوْ ذَا يُبْدَلُ وَ اللَّهِ الْ

# الْبَابُ السَّادِسُ : الإِنْشَاءُ ١٠

- ٨٥. يَسْتَدْعِ الْإِنْشَاءُ إِذَا كَانَ طَلَبْ \*\*\* مَا هُـوَ غَيْـرُ حَاصِلِ وَالمُنْتَخَبْ
- ٥٩. فِيهِ: التَّمَانِي وَلَهُ المَوْضُوعُ و \* \* \* (لَيْتَ) وَإِنْ لَمْ يَكُن أَالْوُقُوعُ و
- ٠٦٠ وَ (لَوْ) وَ (هَلْ) مِثْلُ (لَعَلَّ) الدَّاخِلَهُ \*\*\* فِيْهِ، وَالْاسْتِفْهَامُ وَالمَوْضُوعُ لَهُ:
- ٦١. هَـلْ، هَمْزَةٌ، مَـنْ، مَـا، وَأَيُّ، أَيْنَا \*\*\* حَـمْ، كَيْـفَ، أَيَّانَ، مَـتَىٰ، وَأَنَّىٰ "

٤١ في نسخة (ضربان).

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>- في ت (الإضافي).

٤٣- في نسخة (فقصر صفة على الموصوف) وبهذا ينكسر الوزن، وفي نسخة (فقصره صفه).

٤٤- في نسخة (طريقه).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>0- في نسخة (عناه)، وهو تحريف.

٤٦ في ت (ومعلوم فقد).

 $<sup>^{2</sup>V}$  في ت (أو يُبَدَّلُ).

٤٨ غير موجود في ت.

٤٩- في ت (يمكن).

٥٠- في ت (أم أين) بتكرار أين، وهو تحريف من أني.

- ٦٢٠ فَ (هَلْ) بِهَا يُطْلَبُ تَصْدِيقٌ وَمَا \*\*\* (هَمْزًا) 'ْعَدَا تَصَوُّرُ وَهْيَ هُمَا
- ٢٠٠٠ وَقَدْ لِلاستِبْطَاءِ أُوَالتَّقْرِيرِ \*\*\* وَغَيْرِ ذَا يَكُونُ أُوَالتَّحْقِيرِ ـ
- ٦٤٠ وَالأَمْرُ وَهْوَ طَلَبُ اسْتِعْلَاءِ عِ \* \* \* \* وَقَدْ لأَنْوَاعٍ يَكُونُ جَائِي \*
- ٥٠٠ وَالنَّهْيُ وَهْ وَ مِثْلُهُ رِبِ (لَا) بَدَا \*\*\* وَالشَّرْطُ بَعْدَهَا يَجُوزُ وَالنِّدَا
- ٦٦٠ وَقَدْ لِلاخْتِصَاصِ وَالإِغْـرَاءِ ' \* \* تَجِـيءُ ' ، ثُـمَّ مَوْضِعَ الإِنْشَاءِ '`
- ٧٠. قَدْ يَقَعُ الْخَبَرُ لِلتَّفَاؤُلِ \* \* \* وَالْحِرْصِ أَوْ بِعَكْسِ ذَا تَأَمَّل ع

# البَّابُ السَّابِعُ: الْفَصْلُ وَالْوَصُلُ

- ٦٨٠ إِنْ نُزِّلَتْ ثَانِيَةً ' مِنْ مَاضِيَهُ ' \*\*\* كَنَفْسِهَا أَوْ نُزِّلَتْ كَالْعَارِيَهُ '
- ٦٩٠٠ فَافْصِلْ الْوَانْ تَوَسُّطُ فَالْوَصْلُ ( \*\* بِجَامِعٍ ٱلْرُجَحُ، ثُمَّ الْفَصْلُ (
- ٧٠٠ بِمَا لِحَالِ أَصلُهَا قَدْ سَلِمَا " \* \* أَصْلُ وَإِنْ مُرَجِّحٌ " تَحَتَّمَا

٥١- في ت (لا همزة تصور).

<sup>٥٢</sup>- في ت (للاستبطا).

٥٣- في نسخة (تكون).

<sup>06</sup>- في ت (استعلا).

٥٥- في ت (جا).

٥٦ في ت (والإغرا).

٥٧ في ت (تجيء).

٥٨- في ت (الإنشا)، وفي نسخة (موقع الإنشاء)، وفي نسخة "ثَمَّ موضع الإنشاء".

٥٩ - في ت (تالية)، وفي نسخة (ثانيةً) بالنصب.

٦٠ في نسخة (ثانيه).

٦١ في نسخة (إفصل).

٦٢ في ت (لجامع).

٦٣ - هذا البيت في ت (للِحَالِ حيث أَصلُهَا قَدْ سَلِمَا).

# البَابُ الثَّامِنُ : الإيجَازُ وَالإطْنَابُ

- ٧١. تَوْفِيَةُ المُرَادِ "بِالنَّاقِصِ مِنْ \*\*\* لَفْظٍ لَهُ الإِيجَازُ، وَالإِطْنَابُ إِنْ
- ٧٢. بِزَائِدٍ عَنْهُ وَضَرْبَا الْأَوَّلِ \*\*\* قَصْرٌ وَحَذْفُ جُمْلَةٍ أَوْ جُمَلِ ـ ٧٢.
- ٧٣. أَوْ جُنْءِ جُمْلَةٍ، وَمَا يَدُلُّ و \* \* عَلَيْهِ أَنْوَاعٌ وَمِنْهَا الْعَقْلُ و
- ٧٤. وَجَاءَ لِلتَّوشِيعِ بِالتَّفْصِيلِ، \*\*\* ثَانٍ وَالِاعْتِرَاضِ وَالتَّذْيِيلِ، ٧

# العِلْمُ الثَّانِي: عِلْمُ البِّيَان

- ٧٠. عِلْمُ الْبَيِّانِ مَا بِهِ عِيْعَرَّفُ و \*\*\* إِيْرَادُ مَا طُرُقُهُ وَ تَخْتَلِفُ و
- ٧٦. فِي كُوْنِهَا وَاضِحَةَ الدَّلَالَهُ \*\*\* فِيْمَا بِهِ عَلَازِمُ مَا وُضِعَ أَلَهُ
- ٧٧. إِمَّا مَجَازُ مِنْهُ الاِسْتِعَارَةُ ﴿ \*\*\* تُبْنَى عَلَى التَّشْبِيهِ، أَوْ كِنَايَةُ مِ
- ٧٨. وَطَرَفَ التَّشْبِيبِ وِسِّيَانِ \*\*\* وَلَوْ خَيَ الِيًّا وَعَقْلِيَ انِ ع
- ٧٩. وَمِنْهُ بِالْوَهْمِ وَبِالْوِجْدَانِ عَدْ أَوْ فِيهِمَا يَخْتَلِفُ الجُزْءَانِ عَلَى الْجُزْءَانِ عَلَى الْجُزْءَانِ عَلَى الْجُنْءَانِ عَلَى الْجُنْءَ الْحَلْمَ عَلَى الْجُلْمِ عَلَى الْجُلْمِ عَلَى الْجُلْمِ عَلَى الْجُنْءَ الْحُلْمِ عَلَى الْحُلْمِ عَلَى الْجُلْمِ عَلَى الْجُلْمِ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْجُلْمِ عَلَى الْحُلْمِ عَلَى الْجُلْمِ عَلَى الْحُلْمِ عَلَى الْحُلْمِ عَلَى الْحُلْمِ عَلَى الْحَلْمِ عَلَى الْحُلْمِ عَلَى الْحُلْمِ عَلَى الْحُلْمِ عَلَى الْحِلْمِ عَلَى الْحُلْمِ عَلَى عَلَى الْحُلْمِ عَلَى عَلَى الْحَلْمِ عَلَى الْحَلْمِ عَلَى الْحَلْمِ عَلَى عَلَى الْحَلْمِ عَلَى عَلَى الْحَلْمِ عَلَى الْحَلْمِ عَلَى الْحَلْمِ عَلَى عَلَى الْحَلْمِ عَلَى الْحَلْمِ عَلَى عِلْمِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى
- ٨٠. وَوَجْهُهُ مِمَا اشْتَرَكَا فِيهِ، وَجَا \*\*\* ذَا فِي حَقِيقَتَيْهِمَا وَخَارِجَا
- ٨١. وَصْفًا فَحِسِّيًّ وَعَقْلِيًّ وَذَا \*\*\* وَاحِدُ اوْ فِي حُكْمِهِ أَوْ لَا كَذَا

٦٤ في ت (غير ظاهرة لي)، وفي نسخة ﴿ وَإِنْ مُرَجَّحُ ﴾.

٦٥- في نسخة (المقصود).

٦٦ في نسخة (وضربُ).

٦٧ - في ت (والتبديل) تحريف.

٨٦ - في ت (موضوع)، وفي نسخة (فَمَا بِهِ مِنْ لَازِمِ الْمَوْضُوعِ لهُ).

٦٩ - في نسخة (واستعارة).

- ٨٢. (وَالْكَافُ) أَوْ (كَأَنَّ) أَوْ (كَمِثْلِ ع) \*\*\* أَدَاتُهُ , وَقَدْ بِذِكْرِ الْفِعْلِ ع
- ٨٣. وَغَـرَضٌ مِنْـهُ, عَلَىٰ مُشَبَّهِ ع ٢٠ \*\*\* يَعُـودُ أَوْ ٢٠عَلَى مُشَبَّهٍ ٢٠ بِهِ ع
- ٨٤. فَبِاعْتِبَارِ كُلِّ رُكْنِ اقْسِمَا " \* \* \* أَنْوَاعَهُ ، ثُمَّ المَجَازُ فَافْهَمَا "
- ٨٥. مُفْرِدُ اوْ مُرَكِّ بُ وَتَارَهْ \*\*\* يَكُونُ مُرْسَلًا أَوِ استِعَارَهْ مُ
- ٨٦. يُجْعَلُ ذَا ذَاكَ ادِّعَاءً أَوَّلَهُ " \* \* \* وَهْيَ إِنِ اسْمُ جِنْسٍ اسْتُعِيرَ لَـهُ "
- ٨٧. أَصْلِيَّ ــــــةٌ أَوْ لَا فَتَابِعِيَّــــه \*\*\* وَإِنْ تَكُـنْ ضِـــدًّا تَهَكُّمِيَّــهُ
- ٨٨. وَمَا بِهِ لَازِمُ مَعْنًى وَهْ وَ لَا \*\*\* مُمْتَنِعًا كِنَايَةٌ، فَاقْسِمْ إِلَىٰ
- ٨٩. إِرَادَةِ النِّسْبَةِ <sup>٧</sup> أَوْ نَفْسِ الصِّفَهُ \*\*\* أَوْ غَيْرِ هَاذَيْنَ اجْتَهِدْ أَنْ تَعْرِفَهُ

# العِلْمُ الثَّالِثُ: عِلْمُ الْبَدِيع

- ٩٠ عِلْمُ البَدِيعِ وَهُوَ تَحْسِيْنُ الكَلَامْ \* \* \* بَعْدَ رِعَايَةِ الْوُضُوحِ وَالمَقَامْ
- ٩١٠ ضَرْبَانِ: لَفْظِ يُّ؛ كَتَجْنِيسٍ أُورَدُ \*\*\* وَسَجَعٍ اوْ أَكْلْبٍ وَتَشْرِيعٍ وَرَدْ

٧٠ في ت (المشبه).

٧١ في ت (لو).

٧٢ في نسخة (المشبه).

٧٣ في ت (اقسمي)، وفي نسخة ثانية (أقسما).

۷<sup>۷</sup>- فی ت (فافهمی).

٧٥- في نسخة (أوِّلَهُ).

 $<sup>^{77}</sup>$ - في ت (استعرتَهُ).

٧٧ في ت (التشبيه).

٧٨ في ت (لتجنيس).

٧٩- سقط حرف (او) من ت.

- ٩٢٠ وَالمَعْنَوِيُّ؛ ' وَهُ وَ كَالتَّسْهِيمِ م \* \* \* وَالجَمعِ وَالتَّفْرِيقِ ' وَالتَّقْسِيمِ ع
- ٩٣. وَالْقَوْلِ بِالْمُوجَبِ وَالتَّجْرِيدِ، \*\*\* وَالْجِدِّ وَالطِّبَاقِ وَالتَّوْكِيدِ،
- ٩٥. وَالسَّوْقِ وَالتَّوْجِيهِ وَالتَّوْفِيقِ \* \* \* وَالبَحْثِ وَالتَّعْلِيلِ وَالتَّعْلِيقِ ع

# خَاتِمَةٌ: فِي السَّرقَاتِ الشِّعْريَّةِ

- ٩٦. السَّرِقاتُ: ظَاهِرُ؛ فَالنَّسْخُ، " \* \* يُذَمُّ لَا إِنِ اسْتُطِيعَ أَالْمَسْخُ،
- ٩٧٠ وَالسَّلْخُ مِثْلُهُ ، وَغَيْرُ ظَّاهِرِ ٤؛ \*\*\* كَوَضْعِ مَعْنَى فِي مَكَانِ ١٩٠ آخَرِ ـ
- ٩٨. أَوْ يَتَشَابَهَانِ أَوْ ذَا أَشْمَالُ \*\*\* وَمِنْهُ قَلْبٌ وَاقْتِبًاسُ يُنْقَلُ
- ٩٩. وَمِنْهُ تَضْمِيْنُ وَتَلْمِيحُ مُوْكِلْ \*\*\* وَمِنْهُ عَقْدٌ وَالتَّانُّقُ انْ تَسَلْ
- ١٠٠٠. بَرَاعَــةُ اسْــتِهْلَالِ وَانْتِقَــالِ ع \* \* \* حُسْنُ الْخِتَـامِ مُنْتَـهَى المَقَـالِ ع '

# المَّثَّثُ «بِحَمْد اللهِ»

٨٠- في ت (ومعنويُّ).

٨١- في نسخة (والتفريط) تحريف.

٨٢ في ت (والتأكيد).

٨٣ في نسخة (والإبهام).

٨٤- في ت (والنشر واللف).

٨٥ في ت (فالفسخ)، تحريف.

٨٦ في ت (استطعت).

٨٧- في ت (محل).

٨٨- في ت (وتمليح).

<sup>-</sup> من اختتام وانتهى المقال)، وفي نسخة (حسن الختام منتهى مقالي).

# شَرْحُ مُقَدِّمَةُ النَّاظِمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ مِ وَصَلَّى اللهُ وَ \*\*\* عَلَى رَسُولِ فِ الَّهِ وَصَلَّى اللهُ وَ \*\*\* عَلَى رَسُولِ فِ الَّهِ وَصَلَّمَ اللهُ وَمَحَمَّ فِ وَالْمِحَالِ فِي وَسَلَّمَ اللهُ وَبَعْدُ قَدْ أَحْبَبْتُ أَنْ أَنْظُمَ اللهُ وَالْمَعَانِ فِي عِلْمَ فَي الْبَيَاتُ فَي الْبَيَانُ فَا الْمَعَانِ فِي عَلْمَ مَي الْبَيَانُ فَي الْبَيَانُ فَي الْبَيَانُ فَي الْبَيْنُ فَي اللهُ عَنْ مِثْ مَ اللهُ عَنْ مِنْ حَسَدِ عَلَيْ مَ اللهُ عَنْ مِثْ مَ اللهُ عَنْ مِنْ حَسَدِ عَلَيْ مَ اللهُ اللهُ عَنْ مِنْ حَسَدِ عَلَيْ مَ اللهُ عَنْ مِنْ حَسَدِ عَلَيْ مِنْ حَسَدِ عَلَيْ مِنْ حَسَدِ عَلَيْ مِنْ حَسَدِ عَلَيْ مَ اللهُ اللهُ عَنْ مِنْ حَسَدِ عَلَيْ مَ اللهُ ال

#### قوله: «الْحَمْدُ للَّه ».

بدأ الناظم بالحمد اقتداءً بكتاب الله-جل وعلا-، وبسنة النبي الله الفعلية والقولية.

#### فمن السنة الفعلية:

افْتِتَاحُ النبي عَلَيْ خُطْبَةَ الحاجةِ بالحمد، كما عند مسلم "ح٥٠٥» وغيره.

#### ومن السنة القولية:

احتجاج بعضهم بما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه «٢٧١٩ ٢٠٢١٩» من طريق قُرَّة عَنِ النَّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «كُلُّ كَلاَمٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ فَهُوَ أَقْطَعُ».

وهو حديث ضعيف جدا، كما بينتُه بتوسع في كتاب «قَطْفِ الثَّمَرَاتِ في شَرْحِ نَظْمِ الوَرَقَاتِ».

ولم يَبْدَإِ الناظمُ بالبسملة كما هي عادة أغلب أهل العلم مع كونها واجبة عندهم، وقد استقر عمل أرباب الفنون على أنَّ ثَمَّ أمورا لابد منها في التصنيف، منها ما هو واجب، ومنها ما هو مستحب، فالواجب «البَسْمَلَةُ، والحَمْدَلَةُ، والصلاة على رسول الله على والتَّشَهُّدُ»، وهو واجب صناعي لا شرعي، أي: لا يأثم تاركه.

والمستحب «ذكر اسم المؤلف، وذكر كتابه، وقوله أما بعد، وبراعة الاستهلال»، وهذا أيضا على سبيل الاستحباب الصناعي لا الشرعي.

وقوله: «الْحَمْدُ». مبتدأ مرفوع بالابتداء، ورفعه ضمة ظاهرة على آخره، «وأل» في الحمد للاستغراق.

والحمد لغة: الثناءُ بالجميل على الجميلِ الاخْتِيَارِي على جهة التعظيم والحمد رهم مصدر «مَمِدَ يَحْمَدُ مَمْدًا، فهو حَامِدٌ، ومَحْمُودٌ، وحَمِيدٌ».

واصطلاحا: قال ابن القيم في بدائع الفوائد (٣٢٥/٢):

"هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه".

«لِلّهِ»: جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر، واللام في لفظ «لِلّهِ» للمِلك، أو للاستحقاق، أو للاختصاص، وجملة «الحَمْدُ للهِ» لا محل لها ابتدائية.

ولفظ الجلالة «اللَّهُ»، أصله «إِلَاهُ» على وزن «فِعَالٍ»، فحُذفت الهمزة وعُوض عنها بأل، وهو ما نقله سِيبَوَيْهِ عَنِ الْخَلِيلِ. بينما قَالَ الْكِسَائِيُّ وَالْفَرَّاءُ: أَصْلُهُ «الْإِلَاهُ»، حَذَفُوا الْهَمْزَةَ وَأَدْغَمُوا اللَّامَ الْأُولَى فِي الثَّانِيَةِ فصارتا لاما مشدَّدة.

والإِلَهُ: هو الذي تَأْلَهُهُ القلوب، من «أَلَهَ، يَأْلَهُ» بالفتح، وسُمعَ «أَلِهَ» بالكسر، «إلاَهَة، وأُلُوهَةً، وألُوهِيَّةً»، فهو مصدر أريد به اسم المفعول.

والدليل على كونه مُشْتَقًّا قوله -تعالى-: ﴿ وَهُوَ اللهُ فِي السَّمَوَتِ وَفِي الْأَرْضِ ﴾ [الأنعام: ٣]، فلما ورد في قوله -تعالى-: ﴿ وَهُوَ اللَّذِي فِي السَّمَامِ إِللهُ وَفِي الْأَرْضِ إِللهُ ﴾ [الرُّخُونِ: ١٨] علمنا أنه مشتق، لِتَعَلُّقِ الجار والمجرور به، ومعنى كونه مشتقا أنه دَالُّ على صفة الإلهية له سبحانه وتعالى خلافا لمن زعم أنه جامد؛ قال رُوْبَةُ:

لِلَّهِ دَرُّ الْغَانِيَاتِ الْمُدَّهِ \*\*\* سَبَّحْنَ وَاسْتَرْجَعْنَ مِنْ تَأَلُّهِي

وحَمِدَ الناظمُ ربَّهُ بالجملة الاسمية؛ لكونها تُفيد في أصلها ثُبُوتَ الوصف لموصوفه الذي يُفيد دوامَ الحمد وثُبُوتَه، وقَدَّمَ الحمد على لفظ الجلالة مُوافَقَةً للكتاب، ومراعاة للمقام؛ لأن المقام مقام حمد.

#### وقوله: «وَصَلَّى اللَّهُ ».

الصلاة لغة: الدُّعاءُ بِخَيْرٍ، والصلاة على النبي ﷺ هي ثَنَاءُ اللهِ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمُلَائِكَةِ، وهو الذي ذكره البخاري في صحيحه «٤٨٢/٢» عن أبي العالية.

وقيل: هي رحمة خاصة من الله-جل شأنه- للنبي على الله

#### وقوله: «عَلَى رَسُولهِ ».

الرَّسُولُ لُغَةً: اسم من «أَرْسَلَ» بمعنى «بَعَثَ وَوَجَّهَ»، وهو فَعَوْلٌ بِمَعْنَى مُفْعَلٍ، والرَّسُولُ مُفْرَدُ يُجمع على «رُسُلٍ، وأَرْسُلٍ، وأرْسُلٍ، وأرْسُلٍ، وأرسُلٍ»، وقد يأتي بمعنى «الرِّسَالَةِ»، والرَّسُولُ مُفْرَدُ يُجمع على «رُسُلٍ، وأَرْسُلٍ، ورُسُلٍ»، وسُمِّيَ «رَسُولًا» لأنه ذو رِسالة، وحَذَفَ الناظمُ المُتَعَلَّقَ لإفادة العموم، فهو مُرْسَلُ إلى الثَّقَلَيْنِ.

والرَّسُولُ: ذَكَرُّ حُرُّ مِنْ بَنِي آدَمَ اصْطَفَاهُ اللهُ فَأَوْحَى إِلَيْهِ بِتَبْلِيغِ شَرْعٍ جَدِيدٍ لِقَومٍ كَفَرُوا.

#### وقوله: «الَّذِي اصْطَفَاهُ».

يَعني: الذي اختاره، وقد ورد في نسخةٍ «اجْتَبَاهُ».

"واصْطَفَى" فعل ماض مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره التعذر، وهو على وزن "افْتَعَلَ»، فأصله "اصْتَفَي»، أُبْدِلَتِ التَّاءُ طاءً، والياءُ ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها، فأصبح "اصْطَفَى».

والقاعدة: أن التاء من مادة الافتعال تُقلب طاءً إذا وقعت الفاء حرفا من حروف الإطباق الأربعة «الصاد، أو الضاد، أو الطاء، أو الظاء» وذلك لِتَعَدُّرِ النطق بالتاء بعد هذه الأحرف، والضمير البارز المتصل في «اصْطَفَاهُ» يعود على الرسول على وعلا، والموصول مع صلته في قوة المشتق، أي: «عَلَى رَسُولِهِ المُصْطَفَى».

#### وقوله: «مُحَمَّدِ».

بَدَلُ مُفَصَّلُ مِنْ مُجْمَلٍ أو عطف بيان من قوله: «رَسُولِهِ»، وليس بدل مطابقة، ويجوز أن يكون نعتا على اعتبار أن أعلام النبي على ليست جامدة، «ومُحَمَّدُ». أي: كَثِير الخِصَالِ الْحُمِيدَةِ، وهو عَلَمُ على خاتم الأنبياء والمرسلين مُحمَّد بْنِ عَبْدِ الله على، وهو منقول من اسم المفعول.

وقوله: «وَآلِهِ». الْآلُ: هم الأتباع، كما قال -تَعَالَى-: ﴿أَدْخِلُواْ عَالَ فِرْعَوْنَكَ الْمَدَابِ ﴾ (غافر: ٤٦)، أي: أتباع فرعون.

فآل النبي على هم أتباعه على دينه؛ سواء أكانوا من قرابته أم لا، وفي مقدمتهم أهلُه المؤمنون به، وأصحابُه رضوان الله عليهم أجمعين.

قال في لسان العرب «مادة / أول»:

"فإِما أَن تكون الأَلف منقلبة عن واو، وإِما أن تكون بدلًا من الهاء، وتصغيره أُوَيْل، وأُهَيْل.

وقيل: الآل هم الأَهْلُ، وقيل: ذو قرابته؛ سواء كان مُتَّبِعًا أو غير مُتَّبِعٍ".

قلتُ: والأول أصح، والآية حجة في كون الآل هم الأتباع.

#### وقوله: «وَسَلَّمَا».

فعل ماض على وزن «فَعَّلَ» المزيد على الثلاثي بحرف واحد، وألفه إطلاقية.

قال ابن فارس في مقاييس اللغة «٩١/٣/سلم»:

"السِّينُ وَاللَّامُ وَالْمِيمُ مُعْظَمُ بَابِهِ مِنَ الصِّحَّةِ وَالْعَافِيَةِ".

وجملة «سَلَّم» معطوفة على جملة «صَلَّى الله»، وقد حَذَفَ الناظمُ المُتَعَلِّق للعلم به لدلالة الأُوَّلِ عليه، وتقديره «على رَسُولِهِ»، وكلُّ مِنَ الجملتين خبرية لفظا إنشائية معنى، ومعنى طلب السلام من الله-جل وعلا- على النبي على أن يُسَلِّمهُ في الدنيا من كل عيب، وأَنْ يُعَافِيَهُ من كل آفة، وأن يُسلمه في الآخرة مِن المَخَاوِفِ وأَهْوَالِ يوم القيامة، ويجوز أن يكون من السلامة التي هي التَّحِيَّةُ.

#### وقوله: «وَبَعْدُ».

الواو نائبة عن «أمَّا» النائبةِ عن «مَهْمَا».

والأفصح أن يقول: «أُمَّا بَعْدُ»، كما قال النبي عَلَيْ.

وأمَّا: حرف شرط وتفصيل وتوكيد، وهو بمعنى مهما، وَبَعْدُ: ظرف زمان مقطوع عن الإضافة التي نُوِيَ معناها، فبُنِيَ على الضم.

والمعنى: مَهْمَا يَكُنْ من شيء بَعْدَ مُقَدِّمَتِي فأقول: كذا وكذا.

وقول: «أُمَّا بَعْدُ». هو فَصْلُ الخِطَابِ-على الصحيح- الذي آتاه اللهُ دوادَ، كما

في قوله - تعالى -: ﴿ وَشَدَدْنَا مُلْكُهُ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ ٱلْخِطَابِ ﴾ [ص:١٠].

#### وقوله: «قَدْ أَحْبَيْتُ أَنْ أُنْظِّمَا ».

"قَدْ»: أي: فَقَدْ، حَذَفَ الفَاءَ المُتَّصِلَة بجواب الشرط للوزن، وإلا فالواجب ذكرها، قَدْ: للتحقيق، "أَحْبَبْتُ»: فعل ماض مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون العارض لتوالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، وتاء الفاعل: ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل.

والفعل «أَحَبَّ» على وزن «أَفْعَلَ» المزيد على الثلاثي بهمزة التعدية، وهو مضاعف، لكنه إذا أُسنِدَ إلى نون الإناث، أو تاء الفاعل، أو نا الفاعلين وَجَبَ فَكُ الإدغام على ما هو مشهور في لسان العرب، وبعض العرب -وهم نَاسٌ من بكر بن وائل- يُدغمون في مِثل هذا، فيقولون: «أَحَبَّتُ».

«أَنْ»: حرف مصدري ناصب، «أُنَظِّمَا»: فعل مضارع منصوب بأن، ونصبه فتحة ظاهرة على آخره، والألف للإطلاق، والمصدر المُؤَوَّلُ من «أَنْ أُنظِّمَا» في محل نصب مفعول به للفعل «أَحْبَبْتُ»، وفي بعض النسخ «أَنِّي أَنظَّمَا». وما أَثْبَتُهُ أحسن؛ حتى لا يكون الفعل «أَنظِّمَا» منصوبا بلا عامل.

والنَّظْمُ لُغَةً: جَمْعُ شَيْءٍ وَتَأْلِيفُهُ، يقال: نَظَمْتُ الْخَرَزَ نَظْمًا، وَنَظَمْتُ الشَّعْرَ. وعند الشعراء: الكَلَامُ المَوْزُونُ قَصْدًا.

# وقوله: «فِي عِلْمَي الْبَيَانِ وَالْعَانِي».

لم يَذْكُرْ عِلْمَ البديعَ مَعَ أَنَّهُ قد سَمَّاهُ عِلْمًا في نهاية نظمه؛ ذلك لِأَنَّهُ يَدخل في علم البيان، أو يكون مذكورا في قوله: «عِلْمَي الْبَيَانِ» فَأَرَادَ بالعِلْمَيْنِ البيانَ والبديعَ، ثم أراد بالثالث علمَ المعاني، وهو معطوف عليهما.

# قوله: «أُرْجُوزَةً لَطِيفَةَ الْعَانِي».

أُرْجُوزَةً بالنصب مفعول أُنظّم، وهي: القصيدة من بحر الرَّجَزِ، وهي مفرد «أَرَاجِيزَ، وأُرْجُوزَاتٍ»، والرَّجَزُ: مصدر «رَجَزَ يَرْجُزُ»، وبَحْرُ الرَّجَزِ: مِن بحور الشعر العربي، ويُسمى قائله: رَاجِزًا، واختُلف في سبب تسميته، والمشهور أنه سُمِّي بهذا لاضطرابه؛ لأن الرَّجَزَ داء يُصيب الإبل في أَعجازها فَتَضْطَرِبُ رِجْلُ البعير أو فَخِذَاهُ إذا أَرَادَ القِيَامَ.

ووزنه: مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ \*\*\* مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُ الْأَرْجُورَة، وَلَطِيفَةً:

«لَطِيفَةً»: أي: صَغِيرَةَ الحَجْمِ، دَقِيقَةَ المَعْنَى، وهو نعت لأرجوزة، ولَطِيفَةً: مؤنثُ لَطِيفٍ، وهي صفة مشبهة من «لَطُفَ يَلْطُفُ لُطْفًا».

ومَعَانٍ: جمع مَعْنَى، والمَعْنَى: ما يَدُلُّ عليه اللَّفظ، من «عَنَى يَعْنِي عِنَايَةً، فهو عَانٍ، ومَعْنِيُّ به» وفيه لغات.

والفعل «عَنَى» فعل ثلاثي ناقص أصله «عَنَى» على وزن «فَعَلَ»، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقُلبت ألفا، فأصبح «عَنَى»، يأتي المصدر الميمي منه واسم الزمان والمكان على وزن «مَفْعَلٍ»، فيكون على «مَعْنَيٍ»، حصل له ما سبق فأصبح «مَعْنَى». قال ابن فارس في مقاييس اللغة «١٤٨/٤»:

"وَلَمْ يَزِدِ الْخَلِيلُ عَلَى أَنْ قَالَ: مَعْنَى كُلِّ شَيْءٍ: مِحْنَتُهُ وَحَالُهُ الَّتِي يَصِيرُ إِلَيْهَا أَمْرُهُ.

قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ: يُقَالُ مَا أَعْرِفُ مَعْنَاهُ وَمَعْنَاتَهُ.

وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ قِيَاسُ اللَّغَةِ أَنَّ الْمَعْنَى هُوَ الْقَصْدُ الَّذِي يَبْرُزُ وَيَظْهَرُ فِي الشَّعْرِ، أَيِ الَّذِي يَبْرُزُ مِنْ الشَّيْءِ إِذَا بُحِثَ عَنْهُ، يُقَالُ: هَذَا مَعْنَى الْكَلَامِ وَمَعْنَى الشِّعْرِ، أَيِ الَّذِي يَبْرُزُ مِنْ مَكْنُونِ مَا تَضَمَّنَهُ اللَّفْظُ.

وقَالَ الْخَلِيلُ: عُنْوَانُ الْكِتَابِ يُقَالُ مِنْهُ: عَنَيْتُ الْكِتَابَ، وَعَنَّنْتُهُ، وَعَنْوَنْتُهُ. قَالَ: وَهُوَ فِيمَا ذَكَرُوا مُشْتَقُّ مِنَ الْمَعْنَى.

وَقَالَ غَيْرُهُ: مَنْ جَعَلَ الْعُنْوَانَ مِنَ المَعْنَى قَالَ: عَنَّيْتُ بِالْيَاءِ فِي الْأَصْلِ".

قوله: «أَبْيَاتُهَا» أي: عدد أبياتها «عَنْ مِئَةٍ» بيتٍ «لَمْ تَزِدِ»، ولم تَقِلَّ، وهذا مَبْنِيُّ على أَنَّ البيتَ يتكون من شطرين، وهو قول جمهور أهل العلم، ومنهم من يرى البيتَ مِصْرَاعًا واحدا، فعلى هذا القول تَقَعُ الأرجوزة في مِئَتَي بيت.

#### قوله: «فَقُلْتُ».

الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن مُقَدَّرٍ، أي: إذا علمتَ ما سبق من مُقَدِّمةٍ وأردتَ أيها الطالب معرفة هذه الأبيات المئة فأقول لك: قلتُ كذا.

وقوله: «غَيْرَ آمِنِ مِنْ حَسَدِ».

يعني: قلتُ حالة كوني غير آمنٍ مِن حَسَدِ الناس؛ إذ قَلَ مَن يَستطيع نظمَ أرجوزةٍ لم تزد على مِئَةِ بيت في العلوم الثلاثة: «المعاني، والبيان، والبديع».

# مُقَدِّمَةٌ في الفَصَاحَةِ والبَلَاعَةِ

فَصَاحَةُ المُفْرَدِ فِي سَلَامَتِهُ \*\*\* مِنْ نُفْرَةٍ فِيهِ وَمِنْ غَرَابَتِهُ وَكُونِهِ وَمُخَالِهَ الْقَاسِ \*\*\* ثُمَّ الفَصِيحُ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ وَكُونِهِ وَمُخَالِهَ الْقِيَاسِ \*\*\* ثُمَّ الفَصِيحُ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ مَا كَانَ مِنْ تَنَافُ رِ سَلِيمَا \*\*\* وَلَهْ يَكُنْ تَأْلِيْفُهُ وَسَقِيمَا وَهُو مِنَ التَّعْقِيدِ أَيْضًا خَالِي \*\*\* وَإِنْ يَكُن مُطَابِقً اللَّحَالِ وَهُو مِنَ التَّعْقِيدِ أَيْضًا خَالِي \*\*\* وَإِنْ يَكُن مُطَابِقً اللِّحَالِ فَهُ وَالنَّرِ مَن يُعَبِّرُ تَصِفُهُ وَالضَّدُقُ أَنْ يُطَابِقَ الْوَاقِعَ مَا \*\*\* وَبِالْفَصِيحِ مَنْ يُعَبِّرُ تَصِفُهُ وَالصِّدُقُ أَنْ يُطَابِقَ الْوَاقِعَ مَا \*\*\* يَقُولُهُ وَالْكِذُبُ أَنْ ذَا يُعْدَمَا

شرع الناظم في مُقَدِّمَةِ علم البلاغة بعد أن انتهى من مقدمة الكتاب؛ لأن المُقَدِّمَة نوعان: مُقَدِّمَةُ كِتَاب، ومُقَدِّمَةُ عِلْمٍ.

قوله: «فَصَاحَةُ المُفْرَدِ فِي سَلاَمَتِهُ إلخ..». مقول القول للفعل «قلتُ».

والفَصَاحَةُ لُغَةً : البَيَانُ، يُقالْ: فَصُحَ الرَّجُلُ فَصَاحَةً إذا كان لِسَانُهُ بَيِّنًا.

واصطلاحا: تكون الفَصَاحَةُ وصفا للكلمة، والكلامِ، والمتكلمِ، فيقال: كلمة فَصِيحَةُ، وكلام فَصِيحُ، ومتكلم فَصِيحُ.

قال ابن فارس في مقاييس اللغة «٥٠٧/٤»:

"اللِّسَانُ الْفَصِيحُ: الطَّلِيقُ، وَالْكَلَامُ الْفَصِيحُ: الْعَرَبِيُّ، وَالْأَصْلُ أَفْصَحَ اللَّبَنُ: سَكَنَتْ رِغْوَتُهُ، وَأَفْصَحَ الرَّجُلُ: تَكَلَّمَ بِالْعَرَبِيَّةِ".

<sup>·</sup> ٩- العين (١/٣٣٠)، لسان العرب (٥/ فصح)، القاموس المحيط (٢٩٩).



وقد بدأ الناظم بالمفرد لأنه الأصل؛ فقال:

# 

يَعني: لا تكون الكلمةُ المفردة فَصِيحَةً إلا إذا توفر فيها شروط ثلاثة، وهي: «سلامتُها من تَنَافُر الحروف، ومن الغَرَابَةِ، وأَنْ لَا تخالف القِيَاسَ»:

#### أولا: سلامة الكلمة من تَنَافُر الحروف:

يَعني: أن تكون حروفُها مُتَآلِفَةً، فلا تكون ثقيلة على اللسان فَيَعْسُرَ النطقُ بها، وذلك لتقارب المخارج، فيكون أول حرف من أقصى الحلق والثاني من وسطه، ثم يرجع في الثالث لمخرج الحرف الأول، ثم الرابع من مخرج الثالث.

والتنافر درجات، فمنه ما هو شديد جدا؛ نحو: «عُهْعُخُ» على وزن «فُعْلُل»، وهو نَبْتُ ترعاه الإبل، وبعضهم يُقَدِّمُ الهاءَ على العين، والخَاءَ على العين الثانية، فيقول: «الهُعْخُعُ»، وبعضهم يقول: «الخُعْخُعُ»، وقد أهملها الخليل، وأنكرها بعض أئِمَّةِ العربية.

ومِنَ التَّنَافُرِ ما هو دون ذلك؛ نحو: «العَسَطُوْسِ»، وهو شَجَرُ يُشبِهُ الخَيْزَرَانِ. ومنه ما هو دون ذلك؛ نحو: «الدَّقْعَاءِ» للتُّرَابِ، «ومُسْتَشْزِرَاتٍ» للشيء المَفْتُولِ المُرْتَفِع؛ كما في قول امرئ القيس:

غَدَائِرُهُ مُسْتَشْزِرَاتُ إلى العُلَى \*\*\* تَضِلُّ المَدَارَى في مُثنَّى ومُرْسَلِ

# قال السيوطي في الـمُزْهِرِ «١٤٧/١»:

"وذلك لتوسُّط الشين وهي مَهْموسة رخوة بين التاء وهي مهموسة شديدة والزاي وهي مجهورة".

وكلُّ كلمة يُجمع فيها بين العين والحاء أو الغين والخاء أو الجيم والصاد أو الجيم والقاف فحروفها متنافرة.

# قال صَفِيُّ الدينِ الحِلِّي في ديوانه «ص١٠٩٧»:

إِنَّمَا الْحَيْزَبُونُ، والدَّرْدَبِيسُ \*\* والطَّخَا، والنُّقَاخُ، والعَطْلَبِيسُ والسَّبَنْتَى، والحَقْصُ، والهِيقُ \*\* والهَجْرَسُ والطِّرْقِسَانُ والعَسَطُوسُ لُغَةً تَنْفِرُ رالمَسَامِعُ مِنْهَا \*\* حينَ تُرْوَى وتَشْمَئِرُ رُّ الدُّفُوسُ

#### ثانيا: سَلَامَةُ الكلمة مِنَ الغَرَابَةِ:

يَعني: أن تكون ظاهرة المعنى، فإن كانت الكلمة وَحْشِيَّة غيرَ ظاهرة المعنى فهي غريبة؛ نحو: «تَكَأْكَأَ، وافْرَنْقِعُوا»، وقد ذكر بعض أئمة العربية عن عيسى بن عُمر أنه سقط عن حِمار له فاجتَمع عليه الناسُ فقال: «ما لَكُمْ تَكَأْكُمْ على ذِي جِنَّةٍ؟ افْرَنْقِعُوا عَنِي».

فكلُّ مِن "تَكَأْكُمْ، وافْرَنْقِعُوا" يُعد من الغريب؛ لأن المعنى لا يَظهر منهما، والمعنى هو: مَا لكم ازْدَحَمْتُمْ عليَّ كازدحامكم على صاحب جنون، ابتعدوا عنِّي.

#### ثَالثًا: سَلَامَةُ الكلمة من مخالفة القياس:

وهو أن تكون الكلمة موافقة للقوانين والقواعد النحوية والصرفية، فإذا جاءت الكلمة مخالفة للقوانين والقواعد فإنها تكون غير فصيحة.

#### مثال ذلك:

القاعدة عند الصرفيين: أن الفعل المُضَعَّفَ يجب الإدغام فيه في المصدر؛ نحو: "مَدِّ»، وفي الماضي؛ نحو: "جَلَّ»، وفي المضارع؛ نحو "يَجِلُ»، وفي الأمر إن كان مضارعه من الأمثلة الخمسة؛ نحو: "مُدُّوا»، وفي اسم الفاعل من وزن فَاعِلٍ؛ نحو: "مَادِّ»، وفي اسم التفضيل، نحو: "أَجَلَّ».

لكنَّ أبا النَّجْمِ العِجْلي خالف ذلك؛ فقال:

الحَمْدُ لِلَّهِ العَلِيِّ الأَجْلَلِ \*\*\* الوَاسِعِ الفَضْلِ الوَهُوبِ الْمُجْزِلِ فقال: «الأَجْلَل» بِفَكِّ الإدغام، ولم يَقل «الأَجَلِّ» ضرورةً.

# وكذا قول النجاشي الحارثي:

فَلَسْتُ بِآتِيهِ وَلَا أَسْتَطِيعُهُ \*\*\* وَلاَكِ اسْقِنِي إِنْ كَانَ مَاوُكَ ذَا فَضْلِ والشاهد قوله: «وَلَكِ»، والأصل أن يقول: «وَلَكِنِ» فحذف النون. فكلُّ مِنَ «الأَجْلَل، وَلَاكِ» غير فصيح؛ لمخالفته القوانين النحوية والصرفية.

# تْم شَرَعَ فِي ذِكْر شُرُوطِ فَصَاحَةِ المُركَبِ؛ فقال:

يَعني: لا يكون الكلام فصيحا إلا إذا توفر فيه شروط ثلاثة، وهي: «سَلَامَتُهُ من تَنَافُر الكلمات، ومِن ضَعْفِ التَّأْلِيفِ، ومِن التَعْقِيدِ».

# أولا: سَلامَةُ الـمُركَّبِ مِن التَّنَافُر:

يَعني: ألَّا يكون اجتماع الكلمات ثَقِيلًا على اللسان فَيَعْسُرَ النطقُ بالمركب، وهو درجات كما سبق بيانه في تنافر المفرد:

فمنه ما هو شديد؛ نحو ما أورده الجاحظ في البيان والتبيين «١٥/١» مِنْ شِعْرٍ بِشأن قَبْر حَرْبِ بِن أُمَيَّةَ بِن عبد شمس:

وَقَبْرُ حَرْبٍ بِمَكَانٍ قَفْرُ \*\*\* وَلَيْسَ قُرْبَ قَبْرِ حَرْبٍ قَبْرُ وَلَيْسَ قُرْبَ قَبْرِ حَرْبٍ قَبْرُ ومنه ما هو دونَه؛ كقول أبي تمام:

كَرِيمٌ مَتَى أَمْدَحْهُ أَمْدَحْهُ وَالْوَرَى \*\*\* مَعِي وَإِذَا مَا لُمْتُهُ لُمْتُهُ وَحْدِي قال بعضهم: مَنْشَأُ الثقل اجتماع الحاء والهاء مع التَّكرار!! وهذا باطل؛ لأن اجتماع الحاء والهاء ورد في القرءان الكريم، كما في قوله -تعالى-: ﴿وَسَيِحْهُ لَيْلًا لَهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ الهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

وقال بعضهم: مَنْشَأُ الثقل تَكرار «أَمْدَحْهُ» دون اجتماع الحاء والهاء.

والذي يَظهر والله أعلم: أن مَنْشَأَ الثقل هو جَزْمُ الفعل «أَمْدَحْهُ» مع تَكراره، ولو أنه لم يُجزم لَمَا كان فيه ثقل ولو تَكَرَّر.

# ثانيا: سَلَامَتُهُ مِنْ ضَعْفِ التَّأْلِيفِ:

يَعني: أن يكون موافقا لقواعد النحو المشهورة عند النحاة، فلو خالف قواعد النحو لم يكن فصيحا.

#### فعند النحاة:

لا يَحْسُنُ عَوْدُ الضمير على مُتَأَخِّرٍ لَفْظًا وَرُتْبَةً في سَعة الكلام، وما ورد منه في الشعر فهو ضرورة، وهو قول جماهير النحاة خلافا للأخفش وابن جِنِّيِّ وابن مالك.

ولذلك: يَحْسُنُ تقديم المفعول على فعله في مثل هذه الحالة، فتقول: «ضَرَبَ زَيْدًا أَبُوهُ»، ولا تَقُل: «ضَرَبَ أَبُوهُ زَيْدًا».

# ومَعَ ذلك قال النَّابِغَةُ الذُّبْيَانِي في ديوانه «١١٤»:

جَزَى رَبُّهُ عَنِّى عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ \*\*\* جَزَاءَ الكِلَابِ العَاوِيَاتِ وَقَدْ فَعَلْ فَقَدَّمَ الفاعلَ (رَبُّهُ)، وأَوْصَلَ به الهاءَ، وهي ضمير يعود إلى المفعول به (عَدِيَّ)، وهو مُتَأَخِّرُ لَفْظًا وَرُتْبَةً.

وقال حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ-رضي الله عنه- مُرْثِيًا مُطْعِمَ بْنَ عَدِيِّ:

وَلَوْ أَنَّ مَجُدًا أَخْلَدَ الدَّهْرَ وَاحِدًا \*\*\* مِنَ النَّاسِ أَبْقَى مَجْدُهُ الدَّهْرَ مُطْعِمًا فالضمير في «مَجْدُهُ» يعود إلى مُتَأَخِّرِ لَفْظًا وَرُتْبَةً وهو «مُطْعِمًا».

#### ثَالِثًا: سَلامَةُ الكلام مِنَ التَّعْقِيدِ.

يَعني: أن يكون الكلام واضحا في دلالته على المَعْنَى المُرَادِ؛ وهو نوعان: «تَعْقِيدٌ في اللَّفْظِ، وتَعْقِيدٌ في المَعْنَى».

أُمَّا التَعْقِيدُ فِي اللَّفْظِ:

فيكون بسبب تَأْخِيرِ، أو تَقْدِيمٍ، أو فَصْلِ.

مِثَالُ ذلك قَوْلُ الفَرَزْدَقِ:

وَمَا مِثْلُهُ فِي النَّاسِ إلاَّ مُمَلَّكًا \*\*\* أَبُو أُمِّهِ حَيُّ أَبُوهُ يُقَارِبُهُ فقارئ هذا البيت لا يدري مُرَادَ الفرزدق؛ لكونه قَدَّمَ وآخَرَ.

إِذِ المَعْنَى:

ومَا مِثْلُ إِبراهِيم في النَّاسِ حَيُّ يُقَارِبُهُ أو يُشْبِهُهُ في فَضَائِلِهِ إلا مَلِكًا هو أبو أم هذا المَلِكِ أبو هذا المَمْدُوحِ!

لأن قوله: «وَمَا»: مبتدأ، خبره «حَيُّ»، وقوله: «إلاَّ مُمَلَّكًا» مستثنى من قوله «حِي»، و «أَبُو أُمِّهِ أَبُوهُ» مبتدأ وخبر، و «يُقَارِبُهُ» نعت لحي!

فَقَدَّمَ المُسْتَثْنَى على المُسْتَثْنَى منه، وفَصَلَ بين المبتد الثاني وخبره بجملة نعت للخبر الأول!، وفَصَلَ بين المَوْصُوفِ وصِفَتِهِ بالخبر.

قال المُبَرَّدُ في الكامل «١٨/١»:

"ومن أقبح الضرورة، وأهجن الألفاظ، وأبعد المعاني قوله:

وَمَا مِثْلُهُ فِي النَّاسِ إلاَّ مُمَلَّكًا \*\*\* أَبُو أُمِّهِ حَى أَبُوهُ يُقَارِبُهُ

مدح بهذا الشعر إبراهيمَ بنَ هشامِ بنِ اسماعيلَ بنِ هشامِ بنِ المغيرةِ بنِ عبد اللهِ عُمَرَ بن عُمْرَ بن مَخْزُومٍ، وهو خال هشام بن عبد الملك، فقال:

# وَمَا مِثْلُهُ فِي النَّاسِ إلاَّ مُمَلَّكًا

يعني بالمملك هشامًا، أبو أم ذلك المملك أبو هذا الممدوح، ولو كان هذا الكلام على وجهه لكان قبيحًا، وكان يكون إذا وُضع الكلام في موضعه أن يقول: وما مثله في الناس حي يقاربه إلا مملك أبو أم هذا الملك أبو هذا الممدوح، فدل على أنه خاله بهذا اللفظ البعيد، وهجنه بما أوقع فيه من التقديم والتأخير".

# وأما التَعْقِيدُ في المَعْنَى:

فيكون بسبب استعمال كِنَايَاتٍ ومَجَازَاتٍ يُراد بها معنى بَعِيدٌ لا يُفْهَمُ المُرَادُ نه.

# مثال ذلك قول العَبَّاسِ بن الأَحْنَفِ:

سَأَطْلُبُ بُعْدَ الدَّارِ عَنْكُمْ لِتَقْرُبُوا \*\*\* وتَسْكُبُ عَيْنَايَ الدُّمُوعَ لتَجْمُدَا فَأُراد بقوله: «لتَجْمُدَا» لتفرحا، فَعَبَّرَ بجمُود الْعَيْن عن حالَةِ السُّرُور التي تأتيه عند الْفَرج، وهذا مَعْنَى بعيد؛ لأن المشهور من كلام العرب تَعْبِيرُهُمْ عن جُمَودِ العين عند البكاء حالة الحزن، لا أَنْ يُكَنُّوا به عند الفَرَح كما فعل العَيَاسُ.

#### فمن ذلك قول الخَنْسَاءُ في ديونها «ص٠٠»:

أَعَيْنَيَّ جُودَا وَلا تَجْمُدَا \*\*\* أَلا تَبْكِيَانِ لِصَخْرِ النَّدَى

#### ثمر انتقل إلى فصاحة المُتككِّم، فقال:

قوله: «وَإِنْ يَكُنْ» الكلام «مُطَابِقًا لِلْحَالِ فَهْوَ» الكلام «الْبَلِيغُ» والمُتَكَلِّمُ «الَّذِيْ يُؤلِّفُ» هذا الكلام يُوصف بالبلاغة كما أن الكلام يُوصف أيضا بالبلاغة، «ومَنْ يُعَبِّرْ» بهذا الكلام البليغ المطابق لمقتضى الحال «نَصِفُهُ بِالْفَصِيح».

#### وحاصل معنى البيتين:

إذا كان الكلام مطابقا لمقتضى الحال فهو الكلام البليغ، والذي يُؤلف هذا الكلام ويَتكلم به يُسمى فصيحا وبليغا.

فيُوصَفُ كُلُّ مِنَ المُتَكَلِّمِ والكَلَامِ بالبلاغة والفصاحة، فيقال: كَلَامٌ فَصِيحٌ ومُتُكَلِّمٌ مَطَابِقًا لمقتضى ومُتُكلِّمٌ بَلِيغٌ ومُتَكلِّمٌ بَلِيغٌ؛ وذلك إذا كان الكلام مُطَابِقًا لمقتضى الحال.

أما الكلمة المفردة فتُوصَفُ بالفَصَاحَةِ، ولا تُوصَفُ بالبلاغة، فيُقال: كَلِمَةُ فَصِيحَةٌ، ولا يُقال: كَلِمَةٌ مَلِيغَةٌ، هذا ما يريده البلاغيون، إلا إذا أردتَ بالكلمةِ الجملةَ المُفِيدَةَ أو الجُمَلَ المُفِيدَةَ فيجوز وصفُها بالبلاغة.

والبَلِيغُ من الناس: مَنْ كان فَصِيحًا طَلْقَ اللِّسَانِ. وسيأتي بيانُ أقسامِ مقتضى الحال في علم المعاني.

# ثم انتقل إلى بيان مَتَى يكون الكلام صِدْقًا ومَتَى يكون كَذِبًا ؛ فقال: وَالصِّدْقُ أَنْ يُطَابِقَ الْوَاقِعَ مَا \*\*\* يَقُولُهُ وَالْكِذْبُ أَنْ ذَا يُعْدَمَا

فقوله: «مَا». فَاعِلُ للفعل «يُطَابِقُ» إذا جعلناها موصولا اسميا، وإذا جعلناها مصدريةً لكانت مَعَ مَا بَعْدَهَا في تأويل مصدر في محل رفع فاعل للفعل «يُطَابِقَ»، يَعني: «وَالصِّدْقُ أَنْ يُطَابِقَ قَوْلُهُ الْوَاقِعَ».

#### وقوله: «وَالْكَذْبُ أَنْ ذَا يُعْدَمَا ».

«وَالْكِذْبُ»: مبتدأ، خَبَرُهُ المصدر المُؤَوَّلُ مِنْ «أَنِ» المصدرية ومَا دَخَلَتْ عليه.

يَعني: «والكِذْبُ عَدَمُ الصِّدْقِ»، والألف في قوله «يُعْدَمَا» إطلاقية، والمشار إليه بقوله «ذا» هو الصدق، وقد قَدَّمَ نائبَ الفاعلِ «ذَا» على فعله «يُعْدَمَ» وفي بعض النسخ: «إِنْ ذَا يُعْدَمَا»، حينئذ تكون الألفُ مبدلةً من نون التوكيد الخفيفة، وفي نسخة: «وَالْكِذْبُ خِلَافَهُ اعْلَمَا» برفع ونصب «خلافه»، وفي نسخة «إِذْ ذَا عُدِمَا».

#### وحاصل معنى البيت:

أن الكلام قد يُطَابِقُ الوَاقِعَ وقد لا يُطابق، فالأول: الصدق، والثاني: الكذب، دون النظر إلى اعتقاد المتكلم، فلو كان المتكلم يَظن أنه صادق ولم يُطَابِقْ كلامُه الواقعَ فهو كذب، والعكس، فالعبرة بنفس الأمر لا بِظَنِّ المتكلم، فلو قال كَافِرُ: «الإسلامُ دينُ الحق وما سواه باطل»، لكان الكلام صِدْقًا لمطابقته الواقع.

وكان الأصل أن يَأتي ذِكْرُ ذلك عند الكلام على الخبر والإنشاء، ولكنَّ الناظم قَدَّمَهُ عند الكلام على مقتضى الحال من باب تتميم الفائدة.

كأنه يريد أن يقول: اعلم أيها القارئ كما أن الكلام قد يكون مُطَابِقًا لمقتضى الحال وقد لا يُطابق، فالأول: الصدق، والثاني: الكذب.

#### تنبيهات

١- المفرد عند البلاغيين ما يقابل المركب، وهو حد المفرد عند المناطقة،
 وليس المفرد عندهم ما يقابل التثنية والجمع.

٢- قول الناظم: «وَكُونِهِ مُخَالفَ الْقِيَاسِ» فيه نظر، فَإِنَّ مَا خالفَ القاعدة والقياسَ قد يكون فصيحا، كما لو ورد في القرءان أو في السنة؛ كالفعل «أَبَى والقياسَ قد يكون فصيحا، كما لو ورد في القرءان أو في السنة؛ كالفعل «أَبَى»، ولذلك نقول: المرادُ بالفصيح ما كَثُر استعمالهُ في أَلْسنَةِ العرب ولو خالف القياس.

#### قال الخطيبي في شرح التلخيص:

"أما إذا كانت مخالفةُ القياس لدليل فلا يخرج عن كونه فصيحًا؛ كما في «سُرُرٍ»، فإن قياس «سَرِيرٍ» أَنْ يُجمع على «أَفْعِلَةٍ وفُعْلَانَ» مثل «أَرْغِفَةٍ ورُغْفَانَ".

#### وقال السيوطي في المُزْهِر «١٥٠/١»:

"والتَّحقيقُ أن المُخلَّ هو قلةُ الاستعمال وحدها، فرجعت الغَرَابةُ ومخالفةُ القياس إلى اعتبار قلَّة الاستعمال والتنافر كذلك، وهذا كلُّه تقريرُ لكُوْن مدَار الفصاحة على كثرة الاستعمال وعدمها على قلَّته".

#### وقال الجَارَبَرْدِيُّ في شرح الشَّافية:

"فإن قلتَ: مَا يُقْصَدُ بالفصيح وبأيِّ شيءٍ يُعْلَم أنه غيرُ فصيح وغيرهُ فصيح؟ قلتُ: أَنْ يكونَ اللفظُ على أَلْسنَة الفصحاء الموثوق بعربيتهم أَدُور، واستعمالهم لها أَكْثر".

٣- الغرابة عندهم يُراد بها غرابة اللفظ عند العرب أنفسهم، ولا يُقصد بها الغرابة عند الناس، وإلا لكان أكثر القرءان والسنة غريبا، ولذلك قال بعضهم: الغَرَابة قلَّةُ الاستعمال، والمرادُ قلَّةُ استعمالهم لذلك المعنى لا لغَيره.

٤- لو خالفَ الكلامُ قواعدَ النحو الأساسية فإنه لا يكون كلاما، ولا يُوصف بأنه غير فصيح، بل نقول: ليس بكلام، فلو جاء متكلمُ بالفعل الماضي مرفوعا فقال: «ضَرَبُ زَيْدٌ عَمْرًا»، نقول: هذا ليس بكلام، ولا نَصِفُهُ بأنه غير فصيح، خلافا لعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة فغير حسن.

ولذلك قال رضي الدين في شرح الشافية: "مع كونه لا يَحسن فليس ممتنعا؛ لأن الفعل المتعدي يدل على فاعل ومفعول، فشعور الذهن بهما مقارن لشعوره بمعنى الفعل".

٥- التنوين في قوله «تَنَافُرٍ» عوض عن المضاف إليه المقدر، أي: «مِنْ تَنَافُرِ الكَلَمَات».

٦- إذا نظرنا إلى كُلِّ كَلِمَةٍ من كَلِمَاتِ هذا المُرَكَّبِ:

وَقَبْرُ حَرْبٍ بِمَكَانٍ قَفْرُ \*\*\* وَلَيْسَ قُرْبَ قَبْرِ حَرْبٍ قَبْرُ

نجدها غير متنافرة، لكن اجتماع هذه الكلمات أدى إلى التنافر.

٧- قوله: «أَنْ ذَا يُعْدَمَا». فَصَلَ فيه بين أَنِ الناصبة وبين الفعل، وليس هذا بفصيح، ولعل الصحيح النسخة التي فيها: «إِذْ ذَا عُدِمَا».

٨- الخبر يَنْحَصِرُ في الصدق والكذب ولا واسطة بينهما على الراجح.

#### مُحَصِّلَةُ مُقَدِّمَةٍ في الفَصَاحَةِ والبَلَاغَةِ

- الفَصَاحَةُ لُغَةً: البَيَانُ، يُقال: فَصُحَ الرَّجُلُ فَصَاحَةً إذا كان لِسَانُهُ بَيِّنًا.

واصطلاحا: تكون وصفا للكلمة، والكلام، والمتكلم، فيقال: كلمة فَصِيحَة، وكلام فَصِيحُ، ومتكلم فَصِيحُ.

والبَلَاغَةُ: مَلَكَةٌ يَستطيع بها المُتَكَلِّمُ أَن يَأْتِي بكلامه مُطَابِقًا لمُقْتَضَى الحَالِ مع كونه فصيحا.

#### - أما فصاحة الكلمة فلها شروط ثلاثة:

وهي: «سلامتُها من تَنَافُرِ الحروف، ومن الغَرَابَةِ، ومن مخالفة القياس».

#### فسلامتها من تَنَافُر الحروف:

أن تكون حروفُها مُتَآلِفَةً، فلا تكون ثقيلة على اللسان فَيَعْسُرَ النطقُ بها، وهو درجات؛ نحو «العُهْعُخُ» أو «الهُعْخُعُ»، أو «الخُعْخُعُ»، وهو نبت ترعاه الإبل.

ودونه؛ نحو «العَسَطُوْسِ»، وهو شَجَرُ يُشبِهُ الخَيْزَرَانِ، ودونه؛ نحو: «الدَّقْعَاءِ» للتُّرَابِ، «ومُسْتَشْرِرَاتٍ» للشيء المفتول المرتفع.

#### وسَلَامَتُهَا مِنَ الغَرَابَةِ:

أن تكون ظاهرة المعنى، فإن كانت الكلمة وَحْشِيَّةً غير ظاهرة المعنى فهي غريبة؛ نحو: «تَكَأْكَأَ، وافْرَنْقِعُوا».

#### وسلَّامَتها من مخالفة القياس:

أن تكون موافقة للقواعد النحوية والصرفية، فإذا جاءت الكلمة مخالفة للقوانين فإنها تكون غير فصيحة؛ نحو فك الإدغام في قول أبي النجم:

الحَمْدُ لِلَّهِ العَلِمَ الأَجْلَلِ \*\*\* الوَاسِعِ الفَضْلِ الوَهُوبِ الْمُجْزِلِ - وأما فصاحة الكلام فلها شروط ثلاثة أيضا:

وهي: «سلامته من تَنَافُرِ الحروف، ومِن ضَعْفِ التَّأْلِيفِ، ومِن التَعْقِيدِ». فسلامته من التَّنَافُر:

أن يسهل النطق، وهو درجات كما سبق بيانه في تنافر المفرد، فمنه ما هو شديد؛ نحو:

وَقَبْرُ حَرْبٍ بِمَكَانٍ قَفْرُ \*\*\* وَلَيْسَ قُرْبَ قَبْرِ حَرْبٍ قَبْرُ وَلَيْسَ قُرْبَ قَبْرِ حَرْبٍ قَبْرُ ومنه ما هو دونه؛ كقول أبي تمام:

كَرِيمٌ مَتَى أَمْدَحْهُ أَمْدَحْهُ وَالْوَرَى \*\*\* مَعِي وَإِذَا مَا لُمْتُهُ لُمْتُهُ وَحْدِي فَمَنْشَأُ الثقل هو جَزْمُ الفعل «أَمْدَحْهُ» مع تَكراره.

#### وسَلَامَتُهُ مِنْ ضَعْفِ التَّأْلِيفِ:

أن يكون موافقا لقواعد النحو المشهورة عند النحاة، فلو خالف قواعد النحو لم يكن فصيحا، كما لو أعاد الضمير على مُتَأَخِّرٍ لَفْظًا وَرُتْبَةً؛ كما في قول النّابِغَةِ الذُّبْيَانِي:

جَزَى رَبُّهُ عَنِّي عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ \*\*\* جَزَاءَ الكِلَابِ العَاوِيَاتِ وَقَدْ فَعَلْ

فَقَدَّمَ الفاعلَ «رَبُّهُ»، وأَوْصَلَ به الهاءَ، وهي ضمير يعود إلى المفعول به «عَدِيَّ بْنَ حَاتِمِ»، وهو مُتَأَخِّرُ لَفْظًا وَرُتْبَةً.

#### وسَلامَةُ الكلام مِنَ التَّعْقِيدِ.

أن يكون الكلام واضحا في دلالته على المَعْنَى المُرَادِ، وهو نوعان: «تَعْقِيدٌ في اللَّفْظِ، وتَعْقِيدٌ في المَعْنَى».

أُمَّا التَعْقِيدُ فِي اللَّفْظِ:

فيكون بسبب تَأْخِيرٍ، أو تَقْدِيمٍ، أو فَصْلٍ؛ كَقَوْلِ الفَرَزْدَقِ:

وَمَا مِثْلُهُ فِي النَّاسِ إلاَّ مُمَلَّكًا \*\*\* أَبُو أُمِّهِ حَيُّ أَبُوهُ يُقَارِبُهُ

فقارئ هذا البيت لا يَدري مُرَادَ الفرزدق؛ لكونه قَدَّمَ وآخَّرَ.

إِذِ المعنى: ومَا مِثْلُ إِبراهِيم في النَّاسِ حَيُّ يُشبهه في فَضَائِلِهِ إلا مَلِكًا هو أبو أم هذا الملك أبو هذا الممدوح.

#### وأما التَعْقِيدُ في المَعْنَى:

فيكون بسبب استعمال كِنَايَاتٍ ومَجَازَاتٍ لا يُفْهَمُ المُرَادُ منها.

#### كقول العَبَّاسِ بن الأَحْنَفِ:

سَأَطْلُبُ بُعْدَ الدَّارِ عَنْكُمْ لِتَقْرُبُوا \*\*\* وتَسْكُبُ عَيْنَايَ الدُّمُوعَ لتَجْمُدَا فَأُواد بقوله: «لتَجْمُدَا». أي: لتفرحا، فَعَبَّرَ بجمُود الْعَيْن عن حالَةِ السُّرُور التي تأتيه عند الْفَرِج، وهذا مَعْنَى بعيد؛ لأن المشهور من كلام العرب تَعْبِيرُهُمْ عن جُمَودِ العين عند عدم البكاء حالة الحزن، لا أَنْ يُكَنُّوا به عند حالة الفرح كما فعل العباس.

#### - وفصاحة المتكلم:

أن يأتي بالكلام مُطَابِقًا لمقتضى الحال.

فيُوصَفُ كُلُّ مِنَ المُتَكَلِّمِ والكَلَامِ بالبلاغة والفصاحة، فيقال: كَلَامٌ فَصِيحٌ ومُتُكَلِّمٌ فَطِيعٌ، وكَلَامٌ بَلِيغٌ ومُتَكَلِّمٌ بَلِيغٌ؛ وذلك إذا كان الكلام مُطَابِقًا لمقتضى الحال.

أما الكلمة المفردة فتُوصَفُ بالفَصَاحَةِ، ولا تُوصَفُ بالبلاغة، فيُقال: كَلِمَةُ فَصِيحَةُ، ولا يُقال: كَلِمَةُ وَلِا يُقال: كَلِمَةُ المفيدةَ أو الجملَ المفيدةَ والجملَ المفيدةَ فيجوز وصفها بالبلاغة.

والبَلِيغُ من الناس: مَنْ كان فَصِيحًا طَلْقَ اللِّسَانِ.

- ثم الكلام قد يُطَابِقُ الوَاقِعَ وقد لا يُطابق، فالأول: الصدق، والثاني: الكذب، دون النظر إلى اعتقاد المتكلم، فلو كان المتكلمُ يَظن أنه صادق ولم يطابق كلامه الواقع فهو كذب، والعكس، فالعبرة بنفس الأمر لا بِظَنِّ المتكلم، فلو قال كَافِرُ: «الإسلامُ دينُ الحق وما سواه باطل»، لكان الكلام صدقا لمطابقته الواقع.

# أولاً: معلم المعاني

#### عِلْمُ المَعَانِي

#### وَعَرَبِيُّ اللَّفْظِ ذُو أَحْوَالِ \*\*\* يَأْتِي بِهَا مُطَابِقًا لِلْحَالِ عِرْفَانُهَا عِلْمٌ هُوَ الْعَانِي \*\*\* مُنْحَصِرُ الأَبْوَابِ فِي ثَمَان

العِلْمُ لُغَةً: نَقِيضُ الْجُهْلِ، وهو مطلق الإدراك، وليس الإدراك الجازم، وهو مصدر «عَلِمَ يَعْلَمُ عِلْمًا، فهو عَالِمٌ، ومَعْلُومٌ»، والمُرَادُ بالعِلْمِ هنا: «قَوَاعِدُ عِلْمِ المَعَانِي».

والمَعَاني: جَمْعُ «مَعْنَى»، والمَعْنَى: مَا يَدُلُّ عليه اللَّفْظُ.

قوله: «وَعَرَبِيُّ اللَّفْظِ». من إضافة النعت للمنعوت، ولم يُرِدْ به الاحترازَ عن غير العربي؛ لأنَّ غَيْرَ العربي يَعْرِضُ له ما يَعْرِضُ لِلَّفْظِ العربي.

وقوله: «يَأْتِي بِهَا». أي: اللفظ العربي الفصيحُ «مُطَابِقًا لِلْحَالِ».

وقوله: «عِرْفانُها». أي: مَعْرِفَةُ تِلْكَ الأَحْوَالِ في عِلْمٍ «هُوَ» عِلْمُ «المَعَانِي»، وَعِلْمُ المَّبُوَابِ فِي ثَمَانِ».

#### فَعِلْمُ المَعَانِي:

عِلْمٌ بِأُصُولٍ يُعْرَفُ بِهِ أَحْوَالُ اللَّفْظِ العَرَبِيِّ مِنْ حَيْثُ مُطَابَقَتُهُ لِمُقْتَضَى الحَالِ.

#### وحاصل معنى البيتين:

أن اللفظ العربي له أحوال عارضة، وهي التي يأتي ذكرها في أبواب علم المعاني، وهي ثمانية أبواب: «أَحْوَالُ الإِسْنَادِ الْخَبَرِيِّ، وأَحْوَالُ المُسْنَدِ إِلَيْهِ، وأَحْوَالُ المُسْنَدِ وَأَحْوَالُ المُسْنَدِ وَأَحْوَالُ المُسْنَدِ، وأَحْوَالُ مُتَعَلِّقَاتِ الْفِعْلِ، والْقَصْرُ، والإِنْشَاءُ، والْفَصْلُ وَالْوَصُلُ، والإِيجَازُ والإِطْنَابُ» فبسبب هذه الأحوال يكون الكلام مطابقا لمقتضى الحال والمقام.

## الباب الأول

أَحْوَالُ الإِسْنَادِ الْخَبَرِيِ

#### البَابُ الأَوَّلُ: أَحْوَالُ الأِسْنَادِ الْخَبَرِيِّ

- ١٣. إِنْ قَصَدَ المُخْبِرُ نَفْسَ الحُكْمِ ع \*\*\* فَسَلَّمٌ ذَا فَائِلَدَةً وَسَلَّمٌ ع
- ١٤. إِنْ قَصَدَ الإِعْلَامَ بِالْعِلْمِ بِهِ ع \*\*\* لَا زِمَهَا، وَلِلْمَقَامِ انْتَبِهِ ع
- ١٥. إِنِ ابْتِ لَائِيًّا فَ لَا يُؤَكِّ دُر \*\*\* أَوْ طَلَبِيًّا فَهْ وَفِي مِ يُحْمَدُ
- ١٦. وَوَاجِبُ بِحَسَبِ الإِنْكَارِ \*\*\* وَيَحْسُنُ التَّبْدِيلُ بِالْأَغْيَارِ عَلَى السَّابِ الْأَغْيَارِ عَلَى السَّابُ اللَّاعْ الْأَغْيَارِ عَلَى السَّابُ اللَّاعْ الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعَلَى الْعَلِى الْعَلَى الْعَلِيْعُلِي الْعَلَى الْعَلِيْعُلِيْعِلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَ
- ١٧. وَالْفِعْلُ أَوْ مَعْنَاهُ إِنْ أَسْنَدَهُ مِ \*\* لِمَا لَهُ فِي ظَاهِر ذَا عِنْدَهُ
- ١٨. حَقِيقَةً عَقْلِيَّةً وَإِنْ إِلَى \*\*\* غَيْرٍ مُلَابِسٍ مَجَازًا أُوِّلًا

#### قول: «البَابُ الأَوَّلُ».

البَابُ لغة: المَدْخَلُ إلى الشيء، ويُجْمَعُ على «أَبْوَابٍ وبِيبَانٍ»، ويُصغر على «بُويْبٍ»، وأصله «بَوَب» تَحركت الواو، وانفتح ما قبلها، فقُلبت ألفا.

واصطلاحا: مَدْخَلُ لبعض المسائل المشتركة في أمر معين.

والأَوَّلُ: السَّابِقُ، وهو نعت لباب، أي: الباب السَّابِقُ غَيْرَهُ مِنَ الأبواب التي ستُذكر، وأصله: «أَوْأَل» قُلبت الهمزة واوًا ثم أُدغمت الواو في الواو، ويُجمع على «أَوَائِل، وأَوَالِ، وأَوَّالِينَ».

"والبَابُ": بالرفع فيه وجهان مشهوران، فيجوز أن يكون "البَابُ" خبرًا لمبتدا محذوف على تقدير مضاف أو مضافين، تقديره: "هذا بيانُ البَابِ الأُوَّلِ"، ثم حُذف المضاف، ويجوز أن يكون "البَابُ" مبتدأ لخبر محذوف، تقديره: "البَابُ الأُوَّلُ هذا مَحِلُهُ".

ويجوز في الرفع وجهان آخران: وهو أن يكون البابُ فاعلا لفعل محذوف، نحو: «يُعْلَمُ البَّابُ الأَوَّلُ». نحو: «جُاءَ البَّابُ الأَوَّلُ».

ولو كان منصوبا لتعين فيه وجه واحد وهو أن يكون مفعولا به لعامل محذوف تقديره «إقْرَإِ الْبَابَ الأَوَّلَ»، أو «خُذِ الْبَابَ الأَوَّلَ»، أو «هَاكَ البابَ الأولَ».

ويجوز عند الكوفيين وجه للجر، وهو أن نجعله في مَوْضِع جَرِّ بِحَرْفِ جَرِّ مِحَدُوف على تقدير: «اقْرَأْ في البَابِ الأَوَّلِ»!، ثم حُذف الفعل وحرف الجر، وهذا ضعيف، كما بينتُه في شرحي على ألفية ابن مالك.

وأحسنها الوجه الأول، وهو حذف المبتدإ؛ لأن حذفه كثير في لسان العرب، ثم هو معلوم والخبر مجهول، وحذف المعلوم أولى من حذف المجهول.

والباب حقيقة في المحسوسات، مجاز في المعاني.

وقوله: «أَحْوَالُ الإسْنَادِ الْخَبَرِيِّ».

أَحْوَالُ: بَدَلُ مُطَابَقَةٍ من الباب، أو خبر لمبتدإ محذوف تقديره: «وهو أَحْوَالُ الإِسْنَادِ الْخَبَرِيِّ»، وأَحْوالُ: جمع «حَوْلٍ» وهي السَنَةُ بأَسْرِها، ويجوز أن يكون جمعا «لِحَالِ»، وأراد بقوله «أَحْوَالُ»: ما يَأتي على الإسناد من صِفَاتٍ.

والإِسْنَادُ: مَصْدَرُ «أَسْنَدَ يُسْنِدُ إِسْنَادًا».

وفي الاصطلاح: نِسْبَةُ حُكْمٍ إلى اسْمٍ إِيْجَابًا أَوْ سَلْبًا.

فقول: «نِسْبَةُ». أي: إضافة.

وقول: «حُكْمٍ». أي: الخَبَرُ ومَا سَدَّ مَسَدَّهُ، أو الفِعْلُ ومَا يَعْمَلُ عَمَلُهُ.

وقول: «إلى اسمٍ». أي: المبتدإ، أو الفاعل، أو نائب الفاعل.

وقول: «إِيْجَابًا». أي: إثباتًا.

وقول «أو سَلْبًا». أي: نفيًا.

فلو قلت: «زَيْدٌ قَائِمٌ». فزيد: اسم، وقد أضفت القيامَ إليه ونسبته له، وحكمتَ عليه بأنه قائم، فزَيْدٌ: منسوب إليه، وقائم: منسوب، والقَيَامُ: حُكْم، وزيد: محكوم عليه بالقيام إيجابا، لأنك أثبتَه له.

وطرف الإسناد الأول كرزيد عند البيانيين مُسْنَدُ إليه، وعند النحاة: مبتدأ، وعند المناطقة: مَوْضُوعٌ، وعند الأصوليين: محكومٌ عليه.

والطرف الثاني ك قَائِمٌ عند البيانيين: مُسْنَدٌ، وعند النحاة: خبر، وعند المناطقة: عَمْمُولٌ، وعند الأصوليين: عَمْكُومٌ بهِ.

ولو قلتَ: «زَيْدٌ لَمْ يَقُمْ»، أو «لَمْ يَقُمْ زَيْدٌ» فزيد: محكوم عليه بالقيام سلبا؛ لأنك نفيتَ القيامَ عنه.

وقوله: «الخَبَرِيِّ». نِسْبَةً إلى «الخَبَرِ».

والخَبَرُ لغة: النَّبَأُ.

وعند البيانيين: ما احْتَمَلَ الصِّدْقَ والكَّذِبَ لِذَاتِهِ لا بِاعْتِبَارِ قَائِلِهِ.

ولم يحترز بقوله «الخَبَرِيِّ» عن «الإِنْشَائِيِّ»؛ وذلك أن الإسناد الإِنْشَائِيَّ » وذلك أن الإسناد الإِنْشَائِيَّ يَطْرَأُ على ما يَطْرَأُ على الإسناد الخبري، لكنه أفرد الخبري بالبحث لأهميتِهِ وعِظمِ شَأْنِه.

وقد حَصَرَ الناظمُ أحوالَ الإسناد الخبري في هذه الأربعة: «التَّوْكِيدِ، وتَرْكِ التَّوْكِيدِ، والحَقيقةِ العَقْلِيَّةِ، والمَجَازِ العَقْلِيِّ».

#### أَغْرَاضُ الخَبَرِ

### إِنْ قَصَدَ المُخْبِرُ نَفْسَ الحُكْمِ \*\*\* فَسَمِّ ذَا فَائِدَةً وَسَـمِّ إِنْ قَصَدَ الْإِعْلَامَ بِالْعِلْمِ بِهِ \*\*\* لَازِمَهَا وَلِلْمَقَامِ انْتَبِـهِ

كُلُّ مُتَكِلِّمٍ لا يخلو كلامه من حالتين: «إما أن يُريد إفادةَ المخاطبِ أو لا» فإن قصد المتكلم إخبار السامع بحكم خبري لم يَعرفه من قبل فهذا الحكم يُسمى «فَائِدَةً»؛ لأن المتكلم -الذي هو المُخْبِرُ- أفاد المُخَاطَبَ أو السَّامِعَ بشيء

جديد، وهذا معنى قوله: «إِنْ قَصَدَ المُخْبِرُ نَفْسَ الحُكْمِ فَسَمِّ ذَا فَائِدَةً»، فَأَخْرَجَ بِالقَصْدِ النَّائِمَ والسَّكْرَانَ والمَجْنُونَ.

فقوله: «ذَا». مفعول به أول للفعل «سَمِّ»، والمشار إليه هو الحكم الذي يُقصد إفادته بالخبر، «وفَائِدَةً»: مفعول به ثان.

وقوله: «وَسَمِّ إِنْ قَصَدَ الإِعْلَامَ بِالْعِلْمِ بِهِ لَا زِمَهَا».

يَعني به: «وَسَمِّ لَازِمَهَا» أي: لازم الفائدة، «إِنْ»: شرطية، «قَصَدَ» فعل الشرط، وجواب الشرط محذوف، وخرج بقوله «إِنْ قَصَدَ»: كلام النائم والسكران والمجنون.

#### والمعنى:

إن كان السامعُ أو المُخَاطَبُ يَعْلَمُ مَا يُخْبِرُهُ به المَتكلمُ فهذا يُسمى عند البيانيين بلازم الفائدة، فلو قلتَ لرجل يَسْرِقُ: «أنتَ تَسْرِقُ»، فلازم هذا الكلام معنى آخر لم يُرَدْ مِنَ اللفظ، وهو أنك تَزْجُرُهُ وَتَمْنَعُهُ عن السَّرِقَةِ.

#### ومِنْ ذلك قَوْلُ الله-تَعَالَى-لنبيه ﷺ: ﴿ فَأَعْلَمْ أَنَّهُۥ لَآ إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴾ [عمد:١٩].

والنبي علم أنه لا إله إلا الله، ولا يَخفى ذلك عليه، وإنما لازم ذلك أَنْ يَكفى ذلك عليه، وإنما لازم ذلك أَنْ يكون أَمْرًا لأُمَّتِهِ بالحَثِّ على العلم قبل العمل، وأَنَّ أَشْرَفَ العُلُومِ على الإطلاق هو العلم بالله -جل جلاله-.

إذن: أُغْرَاضُ الخَبَرِ اثنان:

الأول: أن تُفِيدَ المُخَاطَبَ بشيء جديد لم يكن يعرفه، فهذا يُسَمَّى «فَائِدَةً».

الثاني: ألا تُرِيدَ إِفَادَةَ المُخَاطَبِ بشيء جديد من نفس اللفظ، وإنما تُرِيدُ معنى آخر، فهذا يُسَمَّى «بلازم الفائدة».

والأصل في النوع الثاني أن يكون لَغْوًا، لكنْ لما كان هناك لازم يُراعى ليس من نفس اللفظ صار فيه فائدة شميت بلازم الفائدة.

وقلتُ: ليس من نفس اللفظ؛ لأن اللفظ لم يَدَلَّ على غير النسبة.

وقوله: «وَلِلْمَقَامِ انْتَبِهِ».

يعنى: ولمقام التَخَاطُبِ تَيَقَّظُ، فإن كان المقام يَقتضي إفادةَ المخاطبِ أتيتَ بما يُفِيدُهُ لم تزد عليه، وإن كان المُرَادُ إِفَادَتَهُ بلازم الفائدة أتيتَ بما يوافق ذلك.

#### أَنْـوَاعُ الخَبَـر

#### إِنِ ابْتِدَائِيًّا فَلَا يُؤَكَّدُ \*\*\* أَوْ طَلَبِيًّا فَهْ وَفِيهِ يُحْمَدُ وَوَاجِبٌ بِحَسَبِ الإِنْكَارِ \*\*\* وَيَحْسُنُ التَبْدِيلُ بِالأَغْيَارِ

شرع في بيان أنواع الخبر من حيث التَّوْكِيدُ وَعَدَمُهُ، فَذَكَرَ لك في هذين البيتين ما يُناسب المقام دون زيادة أو نقصان، وهو ما يُسَمَّى بأَضْرِبِ الخبر، وهي ثلاثة: «ابْتِدَائِيُّ، وطَلَبِيُّ، وإِنْكَارِيُُّ»، وكلُّ منها له موضع؛ ولذلك قال: «وللمَقَامِ انْتَبِهِ إِنِ ابْتِدَائِيًّا.. إلخ».

#### فالأول: «الابْتِدَائِيُّ».

وهو خَالِي الدِّهْنِ، فإن كان المخاطَبُ خَالِيَ الذهنِ مِنَ الحَصَم الذي تُخبره به، ولم يكن مُتَرَدِّدًا فيه فالذي يُناسب المقام ألا تُؤكِّد له؛ لأن المقام ابْتِدَائِيُّ، والتوكيد زيادة في الكلام، والأصل عدم الزيادة، كما لو قلتَ لِمُخَاطَبِ: «زيدُ كَرِيمُّ»، فلا تأتِ بمؤكد؛ لأنه ليس منكرا لهذا الحَصَم، وليس مُتَرَدِّدًا فيه حتى تؤكده له، وهذا معنى قوله: «إنِ ابْتِدَائِيًّا فَلَا يُؤكِّدُه، فقوله: «ابْتِدَائِيًّا». خبر لكان المحذوفة مع اسمها، يعنى: إِنْ كان المَقَامُ ابْتِدَائِيًّا فَلَا يُؤكِّدُه.

#### والثاني: «الطَّلَبِيُّ».

وهو المُتَرَدِّدُ، كَأَنْ تُخاطب مَنْ كان مُتَرَدِّدًا في الحَكم، حينئذ يُحْمَدُ، أي: «يَجِبُ» أَنْ تأتي له بِمُؤَكِّدٍ يُزِيل التَرَدَّدَ عند المخاطب ويستقر الحكم في ذهنه، فمقتضى الحال أن تقول له إن كان يشك في كَرَمِ زيدٍ: «إِنَّ زَيْدًا كَرِيمٌ».

#### والثالث: «الإِنْكَارِيُّ».

وهو النّافي، كما لو كان المخاطّبُ مُنْكِرًا للحكم، حَاكِمًا بخلافه، حينئذ وَجَبَ تَوْكِيدُ الخبر بحسب قوة الإنكار، فإن كان الإنكار ضعيفا جِئْتَ بِمُؤكّدٍ أو بمؤكدين؛ نحو: "إنّي كَرِيمٌ» أو "إنّ زَيْدًا لكَرِيمٌ»، وإن ازداد قوةً في الإنكار جئت بثلاثة مؤكدات؛ نحو: "والله إنّ زَيْدًا كَرِيمٌ» وإذا بلغ في الإنكار غايته جئت بأربعة مؤكدات؛ نحو: "والله إنّ زَيْدًا لكَرِيمٌ».

كما في قوله -تعالى-: ﴿ وَٱضْرِبَ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَبَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ آَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللّه

فَلَمَّا ازْدَادُوا كُفْرًا وإِنْكَارًا إِذْ ﴿ قَالُواْ مَاۤ أَنتُمْ إِلَا بَشَرُ مِّثَلُتَا وَمَاۤ أَنزَلَ ٱلرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَا تَكْذِبُونَ ﴿ قَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَمُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَا تَكْذِبُونَ ﴿ قَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَمُ اللَّهُ لَمُ بَارِبِعَةَ مُؤَكِّدَاتٍ ﴿ قَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنْ أَنتُمْ لِلَّهُ إِلَا تَكْذِبُونَ ﴿ قَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

وهذه المؤكدات هي: «القَسَمُ، وإِنَّ، ولَامُ التَّوْكِيدِ، والجملة الاسمية».

#### وقوله: «وَيَحْسُنُ التَبْدِيلُ بِالأَغْيَار».

يَعني: قد يَخرج الكلام عن الأصل السابق ذكره؛ فيُؤْتَى بالكلام على غير مُقْتَضَى الظاهر لِفَائِدَةٍ، حينئذ يَحْسُنُ أَنْ يُبَدَّلَ بِغَيْرِهِ، فَيُعَامَلُ المُنْكِرُ مُعَامَلَةَ خَالِي الدِّهْنِ، ويُعَامَلُ خَالِي الدِّهْنِ مُعَامَلَةَ المُنْكِرِ أو المُتَرَدِّه، وكذا المتردد.

فقد يُؤَكَّدُ لغير المُنْكِرِ إذا كانت هناك قرينة صدرت منه تُفِيدُ كُوْنَهُ كَالمُنْكِرِ، كما لو رأيتَ رجلا يَشرب الخمرَ فقلتَ له: «واللهِ إِنَّكَ مَيِّتُ»، وهو لا يُنكر هذا الحصم، ولا يشك فيه، لكنك قد تُؤَكِّدُهُ له حتى يصون أَوْقَعَ في نفسه.

ومن ذلك قوله -تعالى-: ﴿ ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَلِكَ لَمِيتُونَ ﴾ [المؤمنون:١٥]، فَأَكَّدَ اللهُ المُوتَ لهم مع كونهم لا يُنكرون الموت، لكنَّ أَفْعَالَهُمْ المُنْكَرَةَ، وَبُعْدَهُمْ عن الله، وعَدَمَ تَذَكُّرِهِمُ الآخرة جعلهم كالمُنْكِرِينَ له، وليسوا بمنكرين.

وقد لا يُؤكّدُ للمُنْكِرِ إن كان الأمر أَوْضَحَ مِنْ أَنْ يُؤكّد، كما لو وجدنَا رجلا يُنْكِرُ عُلُوَّ اللهِ على عَرْشِهِ، أو يُنْكِرُ أن الله هو الخالق، ففي هذه الحالة قد نقول له: «الرَّحْمَنُ على العَرْشِ اسْتَوَى، والله خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ»، دون توكيد للخبر مع كونه مُنْكِرًا للحكم؛ لأنه معلوم بالضرورة، حينئذ لا نُؤكّدُ لِمَن كان هذا حاله احتقارا له، ولكونه أمرا معلوما.

#### الحَقِيقَةُ العَقْلِيَّةُ والْجَازُ العَقْلِيُّ

#### وَالْفِعْلُ أَوْ مَعْنَاهُ إِنْ أَسْنَدَهُ \*\*\* لِمَا لَهُ فِي ظَاهِرٍ ذَا عِنْدَهُ حَقِيقَةٌ عَقْلِيَّةٌ وَإِنْ إِلَى \*\*\* غَيْرٍ مُلَابِسٍ مَجَازًا أُوِّلًا

شرع في بيان تقسيم الإسناد إلى حقيقة عقلية ومجاز عقلي، ومراده: كما أَنَّ الإسنادَ قَدْ يُؤَكِّدُ وقد لا يُؤَكِّدُ بحسب مقتضى الحال، فكذلك قد يكون إسنادُ الفعل أو ما في معناه للفاعل الحقيقي المُلَابِسِ له، أو لغير الفاعل الحقيقي، فالأول: يُسمى حقيقة عقلية، والثاني: يُسمى مجازًا عَقْلِيًّا، وقُيِّدَتْ نسبتُه للعقل؛ لأنه حُكْمُ مَعْقُولٌ يُدْرَكُ بالعقل، بخلاف المجاز اللغوي فإنه يُدْرَكُ بالوَضْع والنَّقُل، وسوف يَأْتِي بَحْتُهُمَا في علم البيان.

فقوله: «وَالْفِعْلُ». يَشمل الفعل بأقسامه «الماضي، والمضارع، والأمر».

وقوله: «أَوْ مَعْنَاهُ». أي: ما يَعمل عَمَلَ الفعل مِنَ الأسماء بشروط؛ «كالمصدر، واسم الفعل، واسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة، واسم التفضيل، وأمثلة المبالغة، والظرف».

وقوله: «إِنْ أَسْنَدَهُ». أي: المتكلمُ، «لِمَا لَهُ»؛ أي: لشيء هو له، «فِي ظَاهِرٍ ذَا عِنْدَهُ»: بحسب اعتقاد المتكلم وإن كان الواقع يخالف ذلك فهو «حَقِيقَةٌ عَقْلِيَّةٌ».

فضابط الحقيقة العقلية: أن يُسند الفعل أو ما في معناه للفاعل أو لنائب الفاعل؛ نحو: «ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًا»، فهذا إسناد للفِعْل لفاعله حقيقة، وهو زيد.

ونحو: "جاءَ ضَارِبُ عمرِ". فَأُسْنِدَ ما في مَعْنَى الفعل وهو اسم الفاعل لفاعله.

وضابط المجاز العقلي: أن يُسند الفعل أو ما في معناه لغير الفاعل الحقيقي أو لغير نائب الفاعل، بشرط وجود القرينة الدالة عليه، والقرينة إما لَفْظِيَّةُ، وإما حَالِيَّةُ، وإما عُرْفِيَّةُ.

نحو قوله -تعالى-: ﴿فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴾ [الحاقة:١١]، فهذا إسنادٌ للفعل لغير فاعله حقيقة؛ لأن العيشة مَرْضِيُّ بها، وليست هي التي تَرْضَى.

وقوله -تعالى-: ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَمْ لَمُونَ ﴾ [بس:٣٦].

وقوله -تعالى-: ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَكُمُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَلَحِدٍ فَأَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجُ
لَنَا مِمَّا تُنْفِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَآبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ﴾ [البقرة: ٦١].

وفي قوله -تعالى-: ﴿مَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُكَةٍ مِّأْتَةُ حَبَّةٍ ﴾ [البقرة:٢٦١]. فَأَسْنَدَ اللهُ الإِنْبَاتَ إلى الأرض وإلى الحَبَّةِ، وهذا إسنادُ لغيرِ الفاعل الحقيقي، حينئذ يكون مَجَازًا عَقْلِيًّا، وهذا معنى قوله: «وَإِنْ إِلَى غَيْرٍ مُلَابِسٍ مَجَازًا أُوِّلَا». وقلنا: بشرط وجود القرينة الدالة عليه، وهي إما لَفْظِيَّةُ، وإما حَالِيَّةُ، وإما عُرْفِيَّةُ؛ لأنه إذا لم تُوجد قرينة كان على سبيل الحقيقة، كما لو قال مسلم مُوحِّدُ: «شَفَى الطبيبُ المريضَ» أي: كان الطبيبُ سببا للشفاء، وليس هو الشافي الحقيقي، فالقرينة هي إسلام المتكلم، وهي قرينة حالية، بخلاف قول المشرك «شَفَى الطبيبُ المريضَ» فلا قرينة عندنا.

ومثال القرينة العقلية قول القائل: «مَحَبَّتُكَ جَاءَتْ بِي إِلَيْكَ»، والعقل يَقْضِي أنه جاء على قدمه أو على دابته، لكنَّ المَحَبَّةَ سَبَبُ لِمَجِيئِهِ، فهذه قرينة عقلية يُحْمَلُ بها الإسنادُ على المجاز العقلى.

ومثال القَرِينَةِ العُرْفِيَّةِ قول القائل: «هَزَمَ الأَمِيرُ الجَيْشَ» ومعلوم أن الأمير لم يَهزم الجيشَ وحده، وإنما هَزَمَ جُنُودُهُ الجيشَ.

#### وكقول الصَّلَتَانِ العبدِيِّ:

أَشَابَ الصَّغِيرَ وأَفْنَى الكَبِيهِ \*\*\* رَكَرُ الغَدَاةِ ومَرُ العَشِيْ

فقد أَسْنَدَ الشاعرُ الإِشَابَةَ والإفناءَ إلى الزمن، وهو كُرُّ الغَداةِ، ومُرُورُ العَشيِّ، وهذا إسنادُ إلى غيرِ ما هوَ له؛ لأن الذي يُشِيبُ ويُفْنِي حقيقةً هوَ اللَّهُ جل وعلا، لكننا لا نَجِدُ قرينَةً تَجْعَلُنَا نَصْرِفُ كلامه إلى المجاز العقلي، فدل ذلك على أنه حقيقة عنده.

#### تنبيهات

١- كلام العباد لله-جل وعلا-لا يَجري عليه إفادةُ المخاطبِ أو لا.

٦- لا تَنحصر أغراض الخبر في نوعين، بل تزيد على ذلك، ولكنَّ النَّظْمَ
 موضوع للمبتدئين.

٣- في بعض النسخ «وَإِنْ إِلَى غَيْرٍ مُلاَبَسٍ مَجَازًا أُوِّلَا» بفتح الباء في «مُلاَبَسٍ» وببناء الفعل «أُوِّلَا» للأمر، وفي نسخة ببنائه للماضي، وفي نسخة برفع «مجاز».

٤- الحقيقة العقلية من حيث مطابقة الواقع وعدمه لها أربعة أحوال:

الأول: أن يُطَابِقَ الكلامُ الواقعَ والاعتقادَ؛ كقول: «أَنْبَتَ اللهُ الحَبَّ».

الثاني: أن يُطَابِقَ الكلامُ الاعتقادَ دون الواقع؛ كقول الجاهل: «شَفَى الطبيبُ المَريضَ».

الثالث: أن يُطَابِقَ الكلامُ الواقعَ دون الاعتقادِ؛ كقول المُعْتَزِلَيِّ: «خَالِقُ الأَفْعَال هو اللهُ»، وكقول الأشعري: «القُرْءَانُ كَلَامُ اللهِ».

الرابع: أَلَّا يُطَابِقَ كليهما، كقول الكَاذِبِ: «جَاءَ زَيدُ».

٥- قوله: «أَوْ طَلَبِيًّا فَهْ وَ فِيهِ يُحْمَدُ» ظاهره أنه يُستحب لك التوكيد في مثل هذا المقام! وليس الأمر كذلك، بل يجب التوكيد في مثل هذه الحالة كما أنه يجب في الإنكاري، لكنه فَرَّقَ بين الطلبي وبين الإنكاري؛ لأن التوكيد في الإنكاري أوجب من الطلبي، حينئذ يُحمل قولُه: «يُحْمَدُ» على «يَجِبُ»، والحمْدُ والحُسْنُ قد يَشْمَلَانِ الواجبَ والمستحبَ.

#### مُحَصِّلَةُ الْبَابِ الأَوَّلِ: أَحْوَالِ الإسْنَادِ الْخَبَرِيِّ

- الإِسْنَادُ: نِسْبَةُ حُكْمٍ إلى اسْمٍ إِيْجَابًا أَوْ سَلْبًا.
- والخبر: ما احْتَمَلَ الصِّدْقَ والكَذِبَ لِذَاتِهِ لا بِاعْتِبَارِ قَائِلِهِ.
- وقد حَصَرَ الناظمُ أحوالَ الإسناد الخبري في هذه الأربعة: «التَّوْكِيدِ، وتَرْكِ التَّوْكِيدِ، والحَقِيقَةِ العَقْلِيَّةِ، والمَجَازِ العَقْلِيِّ».
  - أَغْرَاضُ الْخَبَرِ اثنان:

الأول: أن تُفيد المخاطبَ بشيء جديد لم يكن يعرفه، فهذا يُسمى «فَائِدَةً».

الثاني: ألا تُفيد المخاطب بشيء جديد من نفس اللفظ، بل تريد معنى آخر فهذا يُسمى «لازم الفائدة».

- أنواع الخبر ثلاثة: «ابْتِدَائِيُّ، وطَلَبِيُّ، وإِنْكَارِيُّ»، وكلُّ منها له موضع.
  - «فالابْتِدَائِـيُّ».

كما لو كان المخاطَبُ خَالِيَ الذهنِ مِنَ الحِكم الذي تُخبره به، ولم يكن مُتَرَدِّدًا فيه فالذي يُناسب المقام ألا تُؤكِّد له.

#### - «والطَّلَبِيُّ».

كَأَنْ تُخاطب مَنْ كان مُتَرَدِّدًا في الحصم، حينئذ يُحمد أن تأتي له بمؤكد يُزِيل التَرَدَّدَ عند المخاطب ويَستقر الحصم في ذهنه، فمقتضى الحال أن تقول له إذا كان يشك في كرم زيد: «إِنَّ زَيْدًا كَرِيمُ».

#### -«والإِنْكَارِيُّ».

كما لو كان المخاطّبُ مُنْكِرًا للحكم، حَاكِمًا بخلافه، حينئذ وَجَبَ تَوْكِيدُ الخبر بحسب قوة الإنكار، فإن كان الإنكار ضعيفا جِئْتَ بِمُؤَكِّدٍ أو بمؤكدين؛ نحو: "إِنِّي كَرِيمٌ» أو "إِنَّ زَيْدًا كَرِيمٌ»، وإن ازداد قوةً في الإنكار جئتَ بثلاثة مؤكدات؛ نحو: "والله إِنَّ زَيْدًا كَرِيمٌ» وإذا بلغ في الإنكار غايته جئتَ بأربعة مؤكدات؛ نحو: "والله إِنَّ زَيْدًا لكريمٌ».

- وقد يَخرج الكلام عن الأصل السابق ذكره، فَيَحْسُنُ أَنْ يُبَدَّلَ بِغَيْرِهِ، فَيُعَامَلُ المُنْكِرُ مُعَامَلَةَ المُنْكِرِ أو المُتَرَدِّدِ. المُنْكِرُ مُعَامَلَةَ المُنْكِرِ أو المُتَرَدِّدِ.

- وينقسم الإسناد إلى حقيقة عقلية ومجاز عقلي، فإذا أُسند الفعل أو ما في معناه للفاعل الحقيقي المُلَابِسِ له فهو حقيقة عقلية، وإذا أُسند الفعل أو ما في معناه لغير الفاعل الحقيقي فهو مجاز عقلي، بشرط وجود القرينة.

وقُيِّدَتْ نسبتُه للعقل لأنه حُكْمٌ مَعْقُولٌ يُدْرَكُ بالعقل، بخلاف المجاز اللغوي فإنه يُدْرَكُ بالوَضْع والنَّقْل، ويَأْتِي بَحْتُهُمَا في علم البيان إن شاء الله.

# الباب الثاني أخوال المسند إليه



#### البَابُ الثَّانِي: أَحْوَالُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ

الحَذْفُ لِلصَّوْنِ وَلِلْإِنْكَارِ ع \*\*\* وَالِاحْتِ رَازِ أَوْ لِلِاحْتِ ار ع وَالذِّكْ رُ لِلتَعْظِيمِ وَالإِهَانَةِ ع \*\*\* وَالْبَسْطِ وَالتَّنْبِيهِ وَالْقَرينَةِ ع وَإِنْ بِإِضْ مَارِ تَكُنْ مُعَرِّفَ اللهِ \*\*\* فَلِلْمَقَامَ اتِ الشَّلَاثِ فَاعْرِفَ ا وَالأَصْلُ فِي الْخِطَابِ لِلْمُعَيَّنِ عِنْ وَالتَّرْكُ فِيهِ لِلْعُمُومِ الْبَيِّنِ عَلَيْ الْمُعَمِّنِ عَلَي وَعَلَمِيَّ ــــةٌ فَلِلْإِحْضَ ـــار ع \*\*\* أَوْ قَصْدِ تَعْظِيْمٍ أَو احْتِقَار ع وَصِلَةٌ لِلجَهِلِ وَالتَّعْظِيمِ \*\*\* لِلشَّأْنِ وَالإِيْمَاءِ وَالتَّفْخِيمِ ، وَبإشَارَةٍ لِذِي فَهَمِ بَطِي \*\*\* فِي الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ أُو التَّوَسُّطِ، وَأَلْ لِعَهْدِ أَوْ حَقِيقَةٍ وَقَدْ \*\*\* تُفِيدُ الْإسْتِغْرَاقَ أَوْ لِمَا انْفَرَدْ وَبِإِضَ افَةٍ فَلِاخْتِصَ ار ع \*\*\* وَقَصْدِ تَعْظِيْمٍ أَو احْتِقَار ع وَإِنْ مُنكَّ را فلِلتَّحْقِيرِ . \*\*\* وَالضِّدِّ وَالإِفْرَادِ وَالتكْثِيرِ . \*\*\* وَالمَدْحِ وَالتَّخْصِيصِ وَالتَّعْيِينِ -وَضِدِّهِ ، وَالْوَصْفُ لِلتَّبْيين ، وَكُوْنُهُ مُؤَكَّدًا فَيَحْصُلُ و \*\*\* لِدَفْعِ وَهْمِ كَوْنِهِ عَلاَ يَشْمُلُ و وَالسَّهُو وَالتَّجَوُّ وَالمُبَاحِ عِنْ ثُكَّ بَيَانُهُ وَ فَلِلإِيضَاحِ عَنْ اللَّهِ فَلِلإِيضَاحِ باسْمِ بهِ \_ يَخْتَصُ، وَالإِبْدَالُ م \*\*\* يَزيد دُ تَقْريرًا لِمَا يُقَالُ م وَالْعَطْفُ تَفْصِيلُ مَعَ اقْتِرَابِ ع \*\*\* أَوْ رَدُّ سَامِ عِ إِلَى الصَّوَابِ ع وَالْفَصْلُ لِلتَّخْصِيصِ، والتَقْدِيمُ و \* \* فَلاهْتِمَامٍ يَحْصُلُ التَّفْسِيمُ و كَالأَصْل وَالتَّمْكِين وَالتَّعَجُّل ع \*\*\* وَقَدْ يُفِيدُ الاخْتِصَاصَ إِنْ وَلِي نَفْيًا وَقَدْ - عَلَى خِلَافِ الظَّاهِرِ - \* \* \* يَأْتِي كَالَاوْلَىٰ وَالْتِفَاتِ دَائِرِ - شرع في بيان ما يَعْرِضُ للمُسْنَدِ إليه من أحوال قبل المُسْنَدِ وذلك لأهمية المسند إليه.

والمُسْنَدُ إليه هو المَحْكُومُ عليه، وهو الذي يَعْتَمِدُ عليه الفِعْلُ أو ما في معناه، ويكون في الجملة الفعلية «الفَاعِلُ، ونَائِبُ الفَاعِلِ»؛ نحو: «ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًا، وَضُرِبَ خالدً»، ويكون في الجملة الاسمية «المبتدأ»؛ نحو: «محمدٌ كريمً».

فكل مِنْ «زَيْدٍ، وخَالِدٍ، ومحمدٍ» مُسْنَدُ إليه؛ لأنك حكمتَ على «زيدٍ وخالدٍ» بالضرب، وعلى «محمدٍ» بالكرم.

وكذلك يكون المُسْنَدُ إليه مفعولا به أُوَّلًا لِكُلِّ فِعْلٍ يَنْصِبُ مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر؛ كَظَنَّ وَنَظَائِرِهَا.

فهذا المُسْنَدُ إليه تَعْرِضُ له أحوال سيذكر الناظم بعضَها في هذا الباب، وهي: «الذّكْرُ، والحَّذْفُ، والتّعْريفُ، والتَّنْكِيرُ، والتَّقْدِيمُ».

#### أُوَّلًا: حَذْفُ الـمُسْنَدِ إِلَيْـهِ الحَذْفُ لِلصَّوْنِ وَلِلإِثْكَارِ \*\*\* وَالِاحْتِـرَازِ أَوْ لِلِاخْتِبَـار

بدأ بالحذف منها، والأصل أن يُذكر المُسْنَدُ إليه فلا يُحذف؛ لأنه أحد رُكْنَي الجملة؛ ولأنك إن حذفتَه لم يصح الكلام، كما لو قلتَ: «ضَرَب»، أو «كريمٌ»، إلا في أربعة مواضع اكتفى الناظم بذكرها.

ثم اعلم -بارك الله فيك- أنه لا يُحذف شيء إلا بقرينة، والقاعدة: أن حَذْفَ ما يُعلم جائز، لكنَّ الحذف عند البلاغيين ليس للعلم به فقط، بل الحذف عندهم للعلم به ولفوائد بلاغية؛ «كالصَّوْنِ، وَالإِنكَارِ، وَالإحْتِرَازِ، والإخْتِبَارِ» وغير ذلك.

#### فالموضع الأول: «الصَّوْنُ».

أي: تَصُونُ المُسْنَدَ إليه فلا تَذْكُرُهُ بِلِسَانِكَ لِتَعْظِيمِهِ، أو تَصُونُ لِسَانَكَ عن فِي التَحْقِيرِهِ.

أما التَّعْظِيمُ: فنحو قوله -تعالى-: ﴿ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَ لَدَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ﴾ [الرعد:٩]، أي: اللهُ عالمُ الغيبِ.

#### ونحو قول أبي الطَّمَحَانِ القَيْنِيِّ "من الطويلْ":

نُجُومُ سَمَاءٍ كُلَّمَا انْقَضَّ كَوْكَبُ \*\*\* بَدَا كَوْكَبُ تَأْوِي إِلَيْهِ كَوَاكِبُهْ



<sup>&</sup>lt;sup>91</sup>- ديوان المعاني «ص٣».

وَذَكُر الأَعْلَمُ الشَّنْتَمَرِيُّ فِي الشعراء الستة الجاهليين قولَ أُمَيَّةَ بْنِ الصَّلْتِ: قَوْمٌ إِذَا نَزَلَ الغَرِيبُ بِدَارِهِمْ \*\*\* رَدُّوهُ رَبَّ صَوَاهِلٍ وقِيَانِ وقول الشاعر:

كَرِيمٌ لا يُغَيِّرُهُ صَبَاحٌ \*\*\* عَنِ الْخُلُقِ الْجَعِيلِ وَلَا مَسَاءُ أَي: هُمْ نُجُومُ سَمَاءٍ، وهُمْ قَوْمٌ، وهو كَرِيمٌ، فَحُذِفَ المُسْنَدُ إليه تَعْظِيمًا له. وأما التَّحْقِيرُ:

فنحو قول الأخطل "من البسيط" في ديوانه «ص١٢٦»:

قَوْمٌ إِذا اسْتَنْبَحَ الأَضْيَافُ كُلْبَهُمُ \*\*\* قَالُوا لأُمِّهِمُ بُولِي على النَّارِ أي: هُمْ قَوْمٌ، فَحَذَفَ المُسْنَدَ إليه تَحْقِيرًا له.

#### والموضع الثاني: «الإنكَارُ».

أي: لكي تَسْتَطِيعَ الإِنْكَارَ، كما لو قلتَ في مجلسٍ على شخص معين «قَاتِلُ سَارِقُ فَاسِقُ» أي: زَيْدُ قَاتِلُ، وَزيدُ سَارِقُ، وَزيدُ فَاسِقُ، لكنك حَذَفْتَهُ ولم تَذْكُرْهُ حَى تستطيع الإنكار إذا قيل لك: هل قَصَدْتَ زيدا بقولك: «قاتل سارق فاسق»، فقد تُنكر ذلك وتقول: لم أقصده! وهذا كذب فتنبه.

#### والموضع الثالث: «الِاحْتِرَانُ».

أي: للاحتراز عن التَّكلُّمِ بما لا فائدة فيه؛ نحو قولِ مَنْ رأى الهلال: «الهِلَالُ»، أي: هذا الهِلَالُ، فُحُذِفَ المسند إليه لأنه واضح يمكن الاستغناءُ عن ذكره.

#### والموضع الرابع: «الِاخْتِبَارُ».

كقولك مُخْتَبِرًا مَنْ شَكَكْتَ في إلحاده: «رَبُّ العَالَمِينَ» أي: اللهُ رَبُّ العَالَمِينَ، وكقولك للكافر بالنبي ﷺ مُخْتَبِرًا له: «خَاتَمُ النَّبِيِّينَ»، أي: محمدٌ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ ﷺ.

وقد يكون الاختبار لمعرفة حال المخاطب هل يَعْرِفُ ما حُذف أو لا؛ كما لو قلتَ لأحد: «أَوَّلُ رُسُلِ اللهِ إلى الأرض» أي: نُوحُ، فأنت تريد أَنْ تختبرَ المخاطبَ.

### ثانيا: ذِكْرُ المُسْنَدُ إِلَيْهِ وَالتَّنْبِيهِ وَالْقَرِينَةِ وَالدَّكْرُ لِلتَعْظِيمِ وَالْقَرِينَةِ

فقال: «وَالذِّكْرُ». وهو الأصل، لكنه يُذكر «لِلتَعْظِيمِ وَالإِهَانَةِ وَالْبَسْطِ وَالتَّنْبِيهِ وَالْقَرينَةِ»، ولغير ذلك، لكنه اقتصر على تلك الخمسة.

#### أما التَّعْظِيمُ:

فنحو قولك: «نَعَمْ جَاءَ الأَمِيرُ» إجابة على سؤال: «هَلْ جَاءَ الأَمِيرُ»، فالأصل أن يُستغنى عن ذكره في هذا المقام؛ لأن المقام مقام سؤال، وهذه قرينة تدل على معرفة المسند إليه، لكنك قد تَذكر المُسْنَدَ إليه تعظيما له.

#### وأُمًّا الإِهَانَةُ:

فنحو قولك: «نَعَمْ قُتِلَ القَاتِلُ» إجابة على سؤال «هَلْ قُتِلَ القَاتِلُ».

#### وأُمًّا البَسْطُ:

فنحو قول موسى -عليه السلام-: ﴿ فَي عَصَاىَ أَتُوَكَّوُا عَلَيْهَا وَأَهُشُ بِهَا عَلَى فَنَعِى وَلِى فِيهَا مَثَارِبُ أُخْرَىٰ ﴾ إجابة على سؤال الرب- جل وعلا- ﴿ وَمَا تِلْكَ غَنَعِي وَلِى فِيهَا مَثَارِبُ أُخْرَىٰ ﴾ إجابة على سؤال الرب- جل وعلا- ﴿ وَمَا تِلْكَ بِيمِينِكَ يَنْمُوسَىٰ ﴾ [طه: ١٧ ،١٨]، وقد كان يجوز لموسى ﷺ أن يَقتصر على قول: «عصا»؛ لأن السؤال مُعَادُ في الإجابة، لكنه ذَكَرَ المُسْنَدَ إليه وزاد عليه لأنه يُحِب، وهو رب العالمين-جل جلاله-، وهذا المقام مقام بسط.

#### وأُمَّا التَّنْبِيهُ:

فنحو قولك لِمَنْ يَعْبُدُ قَبْـرًا «القَبْـرُ لا يُعْبَدُ»، تنبيها له على غباوته وضلاله.

#### وأُمًّا الْقَرِينَةُ:

فقد تكون ضعيفة لا يَفهم المُخَاطَبُ مُرَادَ المُتَكَلِّمِ، فيَذْكُرُ المُتَكَلِّمُ المُسْنَدَ المُتَكَلِّمِ المُشْنَدَ المُتَكِلِّمِ المُثَلِّمِ المُثَلِّمِ المُثَلِّمِ الْمُثَلِّمِ الْمُثَلِّمِ اللهِ لِضَعْفِ القَرِينَةِ؛ وذلك نحو قولك: «شَيْخِي ابْنُ عُثَيْمِينَ» في جواب سؤال: «مَنْ شَيْخُكَ».

وفي بعض النسح وَجَدْتُ هذا البيت بلفظ آخر، وهو:

وَالذِّكْرُ لِلأَصْلِ وَلِلتَّنْوُيهِ \*\*\* والبَسْطِ وَالضَّعْفِ وَلِلتَّنْبِيهِ

#### ثَالِثًا: تَعْرِيفُ المُسْنَدِ إلَيْهِ

| فَلِلْمَقَامَاتِ الثَّثَاثِ فَاعْرِفَا      | *** | وَإِنْ بِإِضْمَارِ تَكُنْ مُعَرِّفًا     |
|---------------------------------------------|-----|------------------------------------------|
| وَالتَّرْكُ فِيهِ لِلْعُمُومِ الْبَيِّنِ    | *** | وَالْأَصْلُ فِي الْخِطَابِ لِلْمُعَيَّنِ |
| أَوْ قَصْدِ تَعْظِيْمٍ أَوِ احْتِقَارِ      | *** | وَعَلَمِيَّـةٌ فَلِلْإِحْضَــارِ         |
| لِلشَّأْنِ وَالإِيْمَاءِ وَالتَّفْخِيمِ     | *** | وَصِلَةٌ لِلجَهِلِ وَالتَّعْظِيمِ        |
| فِي الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ أَوِ التَّوَسُّطِ | *** | وَبِإِشَارةٍ لِذِي فَـهُـم ٍبَطِي        |
| تُفِيدُ الاسْتِغْرَاقَ أَوْ لِمَا انْفَرَدْ | *** | وَأَلْ لِعَهْدٍ أَوْ حَقِيقَةٍ وَقَد     |
| وَقَصْدِ تَعْظِيْمٍ أَوِ احْتِقَارِ         | *** | وَبِإِضَافَةٍ فَالِاخْتِصَارِ            |

بعد أن انتهى مما يَعْرِضُ للمُسْنَدِ إليه مِنْ ذِكْرٍ وَحَذْفٍ شَرَعَ في الكلام على ما يَعْرِضُ له مِنْ «تَعْرِيفٍ وتَنْكِيرِ»، وبدأ بالمَعَارِفِ منهما.

وأنواع المعارف ستة على ما ذكره الناظم، وهي: «الضَّمِيرُ، والعَلَمُ، والاسْمُ المِشَارَةِ، وذُو الأَدَاةِ، والمُضَافُ إلى معرفة».

#### فالأول: الضَّمِيرُ.

وله ثلاثة أحوال لا بد من مُرَاعَاتِهَا عند تَعْرِيفِ المُسْنَدِ إليه به. وقد أشار إلى ذلك بقوله:

وَإِنْ بِإِضْمَارٍ تَكُنْ مُعَرِّفَا \*\*\* فَلِلْمَقَامَاتِ الْثَلَاثِ فَاعْرِفَا والْتَقَامَاتُ الثَّلاث هي:

١- مَقَامُ المُتَكَلِّمِ؛ نحو: «أَنَا قَائِمٌ، وَنَحْنُ قَائِمُونَ».



٢- مَقَامُ المُخَاطَبِ؛ نحو: «أَنْتَ كَرِيمٌ، وَأَنْتِ كَرِيمَةٌ، وَأَنْتُمَا كَرِيمَانِ، وَأَنْتُمْ
 كُرَمَاءُ، وَأَنْتُنَ كَرِيمَاتُ».

٣- مَقَامُ الغَائِبِ؛ نحو: «هُوَ كَرِيمٌ، وَهِيَ كَرِيمَةٌ، وَهُمَا كَرِيمَانِ، وَهُمْ كِرَامٌ، وَهُنَّ كَرِيمَاتُ».

#### ثم قال: «وَالأَصْلُ فِي الْخِطَابِ لِلْمُعَيَّن».

يَعني: والأصل في الخطاب أن يُوجَّهَ لمُعَيَّنٍ؛ نحو: «أَنْتَ كَرِيمٌ، ولا تَضْرِبْ زيدًا».

#### وقوله: «وَالتَّرْكُ فِيهِ لِلْعُمُومِ الْبَيِّنِ».

يَعني: قد يُترك التعيين فيُؤتى بالخطاب لغير معين إذا أُرِيدَ تَعْمِيمُ الكلام؛ نحو قوله -تعالى-: ﴿ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونِ كَاكِسُوا رُءُوسِمِم عِندَ رَبِّهِم ﴾ [السجدة:١٠]. ففي الفعل «تَرَى» ضميرٌ مستتر وجوبا تقديره «أَنْتَ»، وكان الأصل أن يكون خطابا لِمُعَيَّنٍ، لكنَّهُ ليس لِمُعَيَّنٍ، بل يُراد به العموم، فهو خِطَابُ لكل مَنْ تَعْصُلُ منه الرؤيا، فَكُلُّ مَنْ يَقْرَأُ هذه الآية فهو مخاطب بهذا الخطاب.

#### الثّاني: العَلَمُ.

#### ذَكَرَهُ في قوله: «وَعَلَمِيَّةٌ فَلِلْإِحْضَارِ \* \* أَوْ قَصْدِ تَعْظِيْمٍ أَوِ احْتِقَارِ»

وذلك كقولك: «مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ». فَمُحَمَّدُ: مُسْنَدُ إليه، وهو مُعْرِفَةُ؛ لأنه عَلَمُ على الرسول عَلَيْ، فإذا ذَكَرَ المُتَكَلِّمُ المُسْنَدَ إليه عَلَمًا وَجَبَ عليه أَنْ يُرَاعِيَ مَعَانِيَ مُعَانِيَ مُعَانِيَ مُعَانِيَ الْإِحْضَارُ، والتَّعْظِيمُ، والإحْتِقَارُ».

#### أُمَّا الإحْضَارُ.

فالمُرَادُ بِهِ إِحْضَارُ الشَّخْصِ المُسَمَّى في ذِهْنِ السَّامِعِ لِمَعْنَى يُرِيدُهُ المُتَكَلِّمُ.

نحو قوله -تعالى-: ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَكُهَا لِكَى لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي الْرَوْجِ أَدْعِيَآبِهِم إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَ وَطَرًا وَكَاكَ أَمْرُ اللّهِ مَفْعُولًا ﴾ المُحْوَابِينَ حَرَجٌ فَذَكَرَ اللهُ -جل وعلا- زَيْدًا لإِحْضَارِ مَعْنَى مُعَيَّنٍ، وهو إِبْطَالُ التَّبَنِي، وَقُورِيمِ نِكَاحِ امْرَأَةِ الوَلَدِ المُتَبَنَّى.

#### وأُمَّا التَّعْظِيمُ.

فهو أن يكون العَلَمُ مُشْعِرًا بِمَدْحٍ؛ نحو: «حَاتِمٍ» فإنه يُشْعِرُ بصفة الكرم؛ لأن حَاتِمًا الطَّائِيَّ صَارَ عَلَامَةً على الكَرَمِ، حتى إِنَّهُ لَيُضْرَبُ به المَثَلُ في الكَرَمِ؛ فيُقال: «أَكْرَمُ مِنْ حَاتِمٍ».

#### وأُمَّا الِاحْتِقَارُ.

فهو أن يكون العَلَمُ مُشْعِرًا بِاحْتِقَارٍ، كما لو سَمَّيْتَ المِرْزَا غُلَامَ أَحْمَدَ القَادِيَانِيَّ الكَدَّابَ المَعْرُوفَ «بِمُسَيْلَمَةً»، ونحو: «مَادِرٍ»، وهو رجل من هلال بن عامر بن صعصعة، وقد كان مِن أَبْخَلِ العرب، حتى إِنَّهُ لَيُضْرَبُ به المَثَلُ في البُحْلِ؛ فيقال: «أَبْخَلُ مِنْ مَادِرٍ»، فإذا أطلقته على رجل بخيل كان احتقارا له، «وَكَأبِي جَهْلٍ، وَسَجَاح»، وغير ذلك من الأعلام المشعرة بذم.

الثالث: الاسْمُ المَوْصُولُ.

ذَكَرَهُ في قوله: وَصِلَةٌ لِلجَهل وَالتَّعْظِيم \* \* لِلشَّأْن وَالإيْمَاءِ وَالتَّفْخِيم

يَعني: مِنْ دَوَاعِي التَّعْرِيفِ بالاسم الموصول مع تَخصيصه بالصلة: «الجهل، وَالتَّعْظِيمُ، وَالإِيْمَاءُ، وَالتَّفْخِيمُ».

أُمَّا الجَهلُ:

فنحو قول امرأة عمران: ﴿ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرِّرًا ﴾ [آل عمران:٥٠].

فَذَكَرَتْ مَا فِي بَطْنِهَا بالاسْمِ المَوْصُولِ لِعَدَمِ مَعْرِفَتِهَا بالجنين أذكر هو أم أنثى. وَأَمَّا التَّعْظيمُ.

فنحو قوله -تعالى-: ﴿إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَاكِ لَرَّاذُكَ إِلَى مَعَادِ ﴾ [القصص: ٨٥]، ونحو قول الفرزدق "من الكامل":

إِنَّ الَّذِي سَمَكَ السَّمَاءَ بَنَى لَنَا \*\*\* بَيْتًا دَعَائِمُـهُ أَعَـزُّ وَأَطْوَلُ وَأَمْ الاَنْهَاءُ.

فالمُرَادُ بِهِ الإِشَارَةُ والتَّمْهِيدُ إلى نَوْعِ الخَبَرِ المُتَوَقَّعِ حُصُولُهُ؛ نحو قوله -تعالى-: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يَسَّتَكُمْ بِرُونَ عَنْ عِبَادِقِ سَيَدُخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [غافر:١٠].

فهذا الاسمُ الموصول مَعَ صِلَتِهِ يُشِيرُ إلى العذاب القادم؛ لأن الاسم الموصول مبهم لا يَظهر معناه إلا بجملة الصلة.

وَأُمَّا التَّفْخِيمِ.

فالمراد به التَّخْوِيفُ والتَّهْوِيلُ، كما قال -تعالى-: ﴿ فَعَشِيَهُم مِنَ ٱلْمِع مَا غَشِيهُمْ ﴾ المُويلُ الأمر؛ المهدل عن ذكر شيء معين من العذاب في قوله: «مَا غَشِيَهُمْ» لتهويل الأمر؛ إذ لو ذَكَرَ نَوْعَ العذاب لما كان فيه من التَّخْوِيفِ والتَّهْوِيلِ ما هو حاصل بإبهامه.

الرابع: اسْمُ الإشَارَةِ.

ذَكَرَهُ في قوله:

# وَبِإِشَارةٍ لِذِي فَهْم بِطِي \*\*\* فِي الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ أَوِ التَّوَسُّطِ

يَعني: مِنْ دَوَاعِي التَّعْرِيفِ باسم الإشارة: «أَنْ يكون المخاطبُ ذا فَهْمِ بَطِيءٍ، أو يكون المُشَارُ إليه قريبا، أو بعيدا، أو متوسطا».

#### فلِذِي فَهْم بِطِيءٍ:

أي: أَنْ يَكُونَ المُخَاطَبُ ذَا فَهُمِ بَطِيءٍ على سبيل الحقيقة، أو أَنْ يَعْتَبِرَ المُتَكَلِّمُ المُخَاطَبَ ذَا فَهُمِ بَطِيءٍ تقليلا من شأنه، ثم قد يكون كذلك وقد لا يكون؛ كما لو قلت لِرَجِلٍ غَبَيٍّ مُحَرِّفٍ لصفات الله حجل وعلا-: «هَذَا كِتَابُ اللهِ فَانْظُرْ فِيهِ»، وكما في قوله -تعالى-: ﴿ هَذَا كِتَبُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِحُ مَا كَنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [الجائية: ٢٩].

# وكما قال الفَرَزْدَقُ يَهْجُو جَرِيرًا:

أُولَئِكَ آبَائِي فَجِئْنِي بِمِثْلِهِمْ \*\*\* إِذَا جَمَعَتْنَا يَا جَرِيرُ المَجَامِعُ على أَنه قد تكون الإشارة في قول الفَرَزْدَقِ للتعظيم والتفخيم والله أعلم. وقوله: «فِي الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ أَو التَّوسُّطِ».

يَعني: أن المُشَارَ إليهِ له أحوال: «فقد يكون قريبا أو بعيدا أو متوسطا»، ولكل حالة إشارة خاصة بها، فَيَجْمَعُ لك الأَحْوَالَ الثلاثةَ قُرْبًا وَبُعْدًا وَتَوَسُّطًا نحو: «ذَا، وذَلِكَ، وذَاكَ».

فإذا أشرتَ لقريب استعملتَ «ذَا، أو هَذَا، وذِهْ، أو هَذِهِ، وَذَيْنِ، أو هَذَيْنِ، أو هَذَيْنِ، أو هَذَيْنِ، أو هَأُولَاءِ، وهُنَا» بغير كَافٍ ولَامٍ.

وإذا أشرتَ لبعيد استعملتَ: «ذَلِكَ، وَتِلْكَ، وَذَانِكَ، وَتَانِكَ، وَأُولَئِكَ، وَأُولَئِكَ، وَأُولَئِكَ، وَأُولَئِكَ، وَهُنَالِكَ» بكاف الخطاب، مع اللام الدالة على البُعْدِ.

وإذا أشرتَ لمتوسط استعملتَ نحو: «ذَاكَ، وهُنَاكَ» بكاف الخطاب، دون اللام.

وقد يكون البُعْدُ والقُرْبُ مَعْنَوِيًّا، كما قال -تعالى-: ﴿ ذَلِكَ ٱلْكِتَبُ لَارَيْبُ فِيهِ مَنَّا، لكنه أشار مُنك يَشْتَعِينَ ﴾ [البقرة:١]، فكتاب الله ليس بعيدا عنَّا، بل هو قريب مِنَّا، لكنه أشار إليه إشارة البعيد لِعُلُوِّ مكانته وشرفه.

الخامس: المُعَرَّفُ بِالأَدَاةِ أَوْ بِأَلْ.

ذَكَرَهُ في قوله:

وَأَلْ لِعَهْدٍ أَوْ حَقِيقَةٍ وَقَدْ \* \* تُفِيدُ الاسْتِغْرَاقَ أَوْ لِمَا انْفَرَدْ

يَعني: مِنْ دَوَاعِي التَّعْرِيفِ بِأَلِ «الحَرْفِيَّةِ» عدة أمور، وهي: «العَهْدُ، والحَقِيقَةُ، والإسْتِغْرَاقُ».

وذلك أن «أل الحَرْفِيَّةَ» تنقسم إلى قسمين: «عَهْدِيَّةٍ، وَجِنْسِيَّةٍ»

فالعَهْدِيَّةُ ثلاثة أنواع: «ذِكْرِيَّةً، وذِهْنِيَّةً، وَحُضُورِيَّةً».

فالتي لِلْعَهْدِ الذِّكْرِيِّ:

تُسبق بنكرة ثم تُعاد مَعْرِفَةً؛ نحو: «اشتريت بَيْتًا، ثم بِعْتُ البيتَ»، أي: بِعْتُ البيتَ المُذكورَ، ولو قلتَ: «ثُمَّ بِعْتُ بَيْتًا» لكان غيرَ البيت الأول.

ومِن ذلك قوله - تعالى -: ﴿إِنَّا آرْسَلْنَا إِلَيْكُو رَسُولًا شَهِدًا عَلَيْكُو كَا آرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا شَهِدًا عَلَيْكُو كَا آرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا شَهِدًا عَلَيْكُو كَا آرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ الرَسُول المذكور رَسُولًا ﴿اللَّ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللللَّاللَّا الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ

بِبِ يُرِف يُو مُرِن الدِّهْنيِّ: والتي لِلْعَهْدِ الدِّهْنيِّ:

يكون عَهْدُهَا مَصْحُوبًا ذِهْنَا، كقوله -تعالى-: ﴿إِذْ هُمَا فِ ٱلْغَارِ ﴾ النوبة:١٠٠، وهو غار معلوم في ذِهْنِ الصحابة وفي ذهن مَنْ يَقْرَأُ القرءان.

وكقولك: حَضَرَ الأُسْتَاذُ إذا كان بينك وبين أحد الطلاب عَهْدُ على أستاذ معين.

# والتي لِلْعَهْدِ الْحُضُورِيِّ:

نَوَلَه -تعالى-: ﴿ اَلْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ [المائدة:٣]، أي: في هذا اليوم الذي نَزَلَتْ فيه الآية، وهو يوم عرفة.

#### وأل الجنسية ثلاثة أنواع أيضا:

«أَلْ لِاسْتِغْرَاقِ الجِنْسِ، وأَل لِاسْتِغْرَاقِ صِفَاتِ الجِنْسِ، وأَل لِبَيَانِ الْحَقِيقَةِ». أَمَّا «أَل» لِاسْتِغْرَاقِيَّةُ:

فهي التي يَصِحُّ أن تَحُلَّ «كُلُّ» مَحَلَّهَا حَقِيقَةً، ويَصِحُّ الاستثناء من مَدْخُولِهَا، كما في قوله -تعالى-: ﴿وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴾ [النساء:٢٨]، أي: وخُلِقَ كُلُّ إنسانٍ ضعيفا، وقوله -تعالى-: ﴿وَٱلْعَصْرِ اللَّ ﴾ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسَرٍ اللَّ ﴾ [العصر].

يَعني: كُلَّ إنسانٍ في خسر، «سواء أكان مسلما أم كافرا، طائعا أم عاصيا»؛ لأن «أَلْ» استغراقية، ولذلك صَحَّ الاستثناءُ من مَدْخُولِهَا ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَيلُوا السَّلِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِٱلْحَقِ وَتَوَاصَوْا بِٱلصَّرِ ﴾ [العصر:٣].

# وأَمَّا «أل» لِاسْتِغْرَاقِ صِفَاتِ الجِنْسِ:

فيَصِحُّ أيضا أَن تَحُلَّ «كُلُّ» مَحَلَّهَا لكنْ على سبيل المجاز؛ نحو: «أَنْتَ الرَّجُلُ كَرَمًا»، أي: أنتَ كُلُّ الرِّجَالِ كَرَمًا، بمعنى: جَمَعْتَ كَرَمَهُمْ، وهذا فيه مبالغة قطعا، لكن الشاهد: أنه يَصِحُ أَن تَحُلَّ «كُلُّ» مَحَلَّ «أَل» على سبيل المجاز.

# وأَمَّا «أل» لِبَيَانِ الْحَقِيقَةِ أو لِبَيَانِ المَاهِيَّةِ:

فلا يَصِحُّ أَن تَحُلَّ «كُلُّ» مَحَلَّهَا، لا على سبيل الحقيقة ولا المجاز؛ نحو قولهتعالى-: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ﴾ الأنبياء:٣٠، فليس من كل أنواع الماء،
وإنما من حقيقة الماء، وكقولك: «الرجل أفضل مِن المرأة» -كما مَثَّلَ ابنُ هشامإذا لم تُرِدْ به رَجُلًا بعينه ولا امرأة بعينها، ولا يصح أن يُراد: كلُّ رجلٍ أفضل من
كلِّ امرأة، إذ الشرع يُكِذِّبُ ذلك والواقعُ.

#### وقوله: «أَوْ لِمَا انْفَرَدْ».

يَعني: أَنَّ «أَلْ» قد تَأْتِي للدلالة على وَاحِدٍ مُبْهَمٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ، كما لو قلتَ لابْنِكَ: «افْهَ بِالى المَسْجِدِ»، فقد تُرِيدُ مَسْجِدًا مُعَيَّنًا مَعْهُودًا يَعْرِفُهُ ابْنُكَ، وقد تُرِيدُ منه أن يُصلي في أي مَسْجِدٍ مَن المساجد، فإذا ذهب لمسجد واحد فهو كاف، وعلى هذا المعنى يكون الاسمُ المُعَرَّفُ بأل كالنكرة في المعنى؛ ومِن ذلك قوله -تعالى - على لسان يعقوب: ﴿ قَالَ إِنِي لَيَحْرُنُنِي أَن تَذْهَبُواْ بِهِ وَالْحَافُ أَن يَأْكُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْهُ للسان يعقوب: ﴿ قَالَ إِنِي لَيَحْرُنُنِي أَن تَذْهَبُواْ بِهِ وَالْحَافُ أَن يَأْكُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْهُ لللّهُ عَلَيْهُ الدِّقْبُ وَالنّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهِ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَاهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّ

السادس: المُعَرَّفُ بِالإِضَافَةِ.

ذَكَرَهُ في قوله:

وَبِإِضَافَةٍ فَالِاخْتِصَارِ \*\*\* وَقَصْدِ تَعْظِيْمٍ أَوِ احْتِقَارِ

يَعني: مِنْ دَوَاعِي التَّعْرِيفِ بالإضافة «الاخْتِصَارُ، والتَّعْظِيمُ، والاحْتِقَارُ». أَمَّا الاخْتِصارُ:

فنحو قول جَعْفَرِ بن عُلْبَةَ الحارثِي:

هَوَايَ مَعَ الرَّكْبِ اليَمَانِينَ مُصْعِدُ \*\*\*\* جَنِيبٌ وَجُثْمَانِي بِمَكَّةَ مُوثَقُ الْختصر جملةً كاملة في قوله «هَوَاي» وإلا لقال: «مَا أَهْوَاهُ كَذَا» وأَمَّا التَّعْظيمُ:

فنحو قوله-تعالى-: ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ شُلْطُنُّ ﴾ [الحجر:١٤].

وقوله -تعالى-: ﴿ يَلْكَ ءَايَتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ ﴾ [الحاثية:٢].

وأُمَّا الآحْتِقَارُ:

فنحو قوله -تعالى-: ﴿فَقَائِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِّ إِنَّ كَيْدَالشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴾ [النساء:٧٦].

وقول النبي ﷺ فيما رواه البخاري «حههه» وغيره من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ وَالْقَطِيفَةِ وَالْقَطِيفَةِ وَالْقَطِيفَةِ وَالْقَطِيفَةِ الْخَمِيصَةِ....» الحديث.

وفي بعض النسخ قال الناظم: «نَعَمْ وَلِلذَّمِّ أُوِ احْتِقَارِ».

# رَابِعًا: تَنْكِيرُ المُسْنَدِ إِلَيْهِ وَإِنْ مُنكَّــرًا فلِلتَّحقِ يرِ \*\*\* وَالضِّدِّ وَالإِفْرَادِ وَالتَّكْثِيرِ وَضِدِّهِ .....

بعد أن انتهى من الكلام على تَعْرِيفِ المُسْنَدِ إليه شَرَعَ في الكلام على الدَوَاعِي التي مِن أَجْلِهَا يُؤتى بالمُسْنَدِ إليه نكرة؛ فقال: «وإنْ» كَانَ المُسْنَدُ إليه «مُنكّرًا فلِلتَّحقير» ... إلخ.

يَعني: مِنْ دَوَاعِي تَنْكِيرِ المُسْنَدِ إليه «التَّحْقِيرُ، والتَعْظِيمُ، وَالإِفْرَادُ، وَالتَّكْثِيرُ، والتَّعْظِيمُ، وَالإِفْرَادُ، وَالتَّكْثِيرُ، والتَّقْلِيلُ».

أَمَّا التَّحْقِيرُ وضِدُّهُ. أي: التَّعْظِيمُ.

فاجتمعا في قول أبي الطَّمَحَانِ القَيْنِيِّ:

لهُ حَاجِبٌ عَنْ كُلِّ أَمْرٍ يَشِينُهُ \*\*\* وَلَيْسَ لَهُ عَنْ طَالِبِ العُرْفِ حَاجِبُ أَي اللهُ عَنْ طَالِبِ العُرْفِ حَاجِبُ أَي له أَمر يَشِينُهُ، ولأنه جَوَادُ ليس له حاجب حقير يَحْجُبُهُ عن إِعْطَاءِ طَالِبِ المعروف.

وأُمَّا الإِفْرَادُ:

فنحو قوله -تعالى-: ﴿ وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ ﴾ [يس:٢٠]، أي: جَاءَ رجل واحد من جنس الرجال.

وأُمَّا التَّكْثِيرُ:

فنحو قوله -تعالى-: ﴿ فَلَمَّا جَلَهُ ٱلسَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَبِنَ لَنَا لَأَجُرًا إِن كُنَّا خَنُ ا الْفَيْلِيِينَ ﴾ [الشعراء:٤١، أي: لأجرا كثيرا.



وقوله - تعالى -: ﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن فَبَلِكٌ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴾ [فاطر:٤]، أي: كُذِّبَتْ رُسُلُ كثيرون.

وأُمَّا التَّقْلِيلُ:

فنحو قوله -تعالى-: ﴿ وَرِضُونَ مِنَ اللَّهِ أَكُبُرُ ﴾ [التوبة:٧١]، أي: ورضوان قليل من الله أكبر.

وقد جُمع التَّكْثِيرُ والتَّقْلِيلُ في قول الله -تعالى-: ﴿ قَوْلُ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةً خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ كَثِيرٌ وَ الله عَنْ حَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ١٦٣]، أي: قَوْلُ مَعْرُوفُ ولو قَلِيلًا ومَغْفِرَةٌ ولو قَلِيلًا عَنْ صَدَقَةٍ كَثِيرَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى.

# تَوَابِعُ المُسْنَدِ إِلَيْهِ

| وَالْدْح وَالتَّخْصِيص وَالتَّعْبِين     | *** | وَالْوَصْفُ لِلتَّبْيِين                     |
|------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|
| لِدَفْعُ وَهُم كَوْنِـهِ لَا يَشْمُلُ    | *** | وَكَوْنُهُ مُؤَكَّدًا فَيَحْصُلُ             |
| ثُمَّ بَيَانُـهُ فَلِإِيضَـاحِ           | *** | <u>وَالسَّهْ وِ وَالتَّجَوُّزِ المُبَاحِ</u> |
| يَزِيدُ تَقْرِيرًا لِمَا يُقَـالُ        | *** | بِاسْم بِهِ يَخْتَصُّ وَالْإِبْدَالُ         |
| أَوْرَدُّ سَامِـع إِلَى الصَّــوَابِ     | *** | وَالْعَطْفُ تَفْصِيلٌ مَعَ اقْتِـرَابِ       |
| فَلِاهْتِمَام ٍيَحْصُلُ التَّقْسِيــمُ   | *** | وَالْفُصْلُ للتَّخْصِيصِ والتَّقْدِيمُ       |
| وَقَدْ يُفِيدُ الْاخْتِصَاصَ إِنْ وَلِي  | *** | كَالأَصْلِ وَالتَّمْكِينِ وَالتَّعَجُّـلِ    |
| يَأْتِي كَالَاوْلَى وَالْتِفَاتُ دَائِرِ | *** | نَفْيًا وَقُدْ عَلَى خِلَافِ الظَّاهِرِ      |

بعد أن انتهى من الكلام على ما يَعْرِضُ للمُسْنَدِ إليه مِن أحوال «كَالذْكِرِ، والتَّعْريفِ، والتَّنْكِيرِ» شَرَعَ في الكلام على تَوَابِعِهِ.

أولا: الوَصْفُ.

فقال: « وَالْوَصْفُ لِلتَّبْيِينِ وَالْدْحِ وَالتَّخْصِيصِ وَالتَّعْيِينِ».

يَعني: مِنْ دَوَاعِي الإتيانِ بالمُسْنَدِ إليه مَنْعُوتًا «التَّبْيِينُ، وَالمَدْحُ، وَالتَّخْصِيصُ، وَالتَّغْيِينُ».

#### أُمَّا التَّبْيينُ:

فهو أن يكون المُسْنَدُ إليه غَامِضًا يحتاج إلى بَيَانٍ وكَشْفٍ، فيأتي الوصف للتبيين؛ نحو قوله-تعالى-: ﴿ مُدَى تِشْقِينَ ﴾ الذي هو وصف للكتاب في قوله -تعالى-

#### : ﴿ ذَٰلِكَ ٱلْكِتَابُ ﴾ [البقرة:٢].



#### وأُمَّا الْمَدْحُ:

فنحو قولك: «حَضَرَ ابْنِي العَالِمُ»، وقوله-تعالى-: ﴿ ٱلَّذِينَ عَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبَ يَتُلُونَهُۥ حَقّ تِلاَوْتِهِ ۚ أُوْلَيْكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ ﴾ [البقرة:١٢١].

#### وأُمَّا التَّخْصِيصُ:

فنحو قولك: «عِنْدَنَا رَجُلُ صَالِحُ»، خَصَصْتَهُ بالصلاح احترازا من رَجُلِ آخَرَ فَاسِقٍ عندكم، ونحو قوله-تعالى-: ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِى لَهُ، مَا فِ اَلسَّمَوَتِ وَمَا فِي فَاسِقٍ عندكم، ونحو قوله-تعالى-: ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِى لَهُ، مَا فِ السَّمَوَتِ وَمَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي السِّمَوَتِ وَمَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي السَّمَاءِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### وَأُمَّا التَّعْيينُ:

فهو البَسْطُ والتَّبْيِينُ، ولذلك لم يذكره بعض البلاغيين؛ لأنه داخل في النوع الأول؛ نحو قول الله-تعالى-: ﴿ وَإِلَاهُكُمْ إِلَهُ كُوعِةً ﴾ [البقرة:١٦٣]، وقولِك: «جَائَنِي رَجُلُّ وَاحِدٌ».

#### ثانيا: التوكيد.

وَكَوْنُهُ مُؤَكَّدًا فَيَحْصُلُ \*\*\* لِدَفْعِ وَهْمِ كَوْنِهِ لاَ يَشْمُلُ وَالسَّهْو وَالتَّجَوُّز المُبَاحِ \*\*\* .............

يَعني: مِنْ دَوَاعِي الاَتِيان بالمُسْنَدِ إليه مُؤَكَّدًا «تَوْكِيدُ العُمُومِ والشُمُولِ لدَفْعِ تَوَهُّمِ المَجَاز».

#### أُمَّا تَوْكِيدُ العُمُومِ:

فنحو قوله-تعالى-: ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴾ [الحِجر:٣٠].



يَعني: فَسَجَدَ كُلُّ الملائكةِ لآدم، ولدفع توهم أَنَّ أحدًا من الملائكةِ لم يَسْجُدْ جاء بلفظ «كُلُّهُمْ» لإفادة تَوْكِيدِ هذا العموم، ثم أَكَّدَ بِمُؤَكِّدٍ ثَانٍ وهو «أَجْمَعُونَ» مبالغةً في توكيد الحكم.

#### وأَمَّا دَفْعُ تَوَهُّم السَّهْو:

فَهُوَ أَنْ يأتي المتكلم بتوكيد المُسْنَدِ إليه كي لا يَتَوَهَّمَ أَحَدُّ أنه نَاسٍ أو سَاهٍ؛ نحو قولك: «جَاءَ الأَمِيرُ نَفْسُهُ».

# وأَمَّا دَفْعُ تَوَهُّم الْمَجَازِ:

فنحو قولك: «هَجَمَ الأَسَدُ نَفْسُهُ عَلَيْنَا» لدفع توهم أن يكون الذي هَجَمَ رَجُلًا شُجَاعًا.

ثَالثًا: عَطْفُ البَيَان.

.....به فَلِلإِيضَاحِ بِاسْم بِهِ يَخْتَصُّ .....

يَعني: مِنْ دَوَاعِي الإتيان بِعَطْفِ البَيَانِ للمسند إليه «الإِيضَاحُ»، كقولك: «أَقْسَمَ بِاللّهِ أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ»، فلفظ «عُمَرَ» جِيْءَ به بعد لفظ «أَبِي حَفْصٍ» لِيوضح مَن أبو حفص المُخْتَصُّ بهذا العطف؛ لأن كُنْيَةَ «أبي حَفْصٍ» تُطلق على كثير من الناس.

رابعا: البَدَلُ.

..... وَالإِبْدَالُ \* \* يَزيدُ تَقْرِيرًا لِمَا يُقَالُ

يَعني: مِنْ دَوَاعِي الإتيان بالبَدَلِ من المسند إليه «زِيَادَةُ تَّقْرِيرِ الكَلَامِ وَتَوْضِيحِهِ»، وهذا يَشمل أنواعَ البدل الثلاثة، وهي:

«بَدَلُ كُلِّ مِنْ كُلِّ»؛ نحو قوله-تعالى-: ﴿ أُوْلَتِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ ﴿ اللَّهُ فَوَكِهُ وَهُم

"وبَدَلُ بَعْضٍ مِنْ كُلِّ»؛ نحو: "جَاءَ القَوْمُ بَعْضُهُمْ»، ونحو قوله -تعالى-: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَاللَّذِينَ عَامَنُوا وَالْقَادِمُونَ وَالنَّصَارَىٰ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلَاحِرِ ﴾ اللَّذِينَ ءَامَنَ بَاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلَاحِرِ ﴾ [المائدة:٦٩]، فَمَنْ بَدَلُ بعضٍ من كل مِن اسم إن "الذين».

"وَبَدَلُ الاشْتِمَالِ"؛ نحو: "نَفَعَنِي زَيْدٌ عِلْمُهُ"، ونحو قوله -تعالى-: ﴿ فِيهِ مَايَثُ اللهُ مُالِكُ مُ

خامسا: عَطْفُ النَّسَق.

قال:

# وَالْعَطْفُ تَفْصِيلٌ مَعَ اقْتِرَابِ \*\*\* أَوْ رَدُّ سَامِع إِلَى الصَّوَابِ

يَعني: مِنْ دَوَاعِي الإتيان بِعَطْفِ النَّسَقِ «التَّفْصِيلُ، والقُرْبُ، وَرَدُّ السَّامِعِ إلى الصَّوَاب».

#### أما التَّفْصِيلُ:

فنحو قولك: «جَاءَ زَيْدٌ وَعَمَرُو»، فوصف المجيء لا يختص بزيد دون عمرو؛ لأن عمرا معطوف على زيد، وهذا تفصيل لِمَنْ أُسْنِدَ إليه المَجِيءُ، ونحو قوله- تعالى-: ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلْكُ صَفًا صَفًا ﴾ [الفجر: ٢٠].

فَلِلَّهِ -جل وعلا- مَجِيءٌ وللملائكة مَجِيءٌ، لكنَّ مَجِيءَ اللهِ ليس كمثله مَجِيءٌ، نفهو مَجِيءٌ اللهِ ليس كمثله مَجِيءٌ، فهو مَجِيءٌ حَقِيقِيُّ يَليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، وأما القَوْلُ بأنه جَاءَ أَمْرُهُ! فَتَحْريفُ وضلال مبين.

#### وأَمَّا القُرْبُ:

فيكون إذا عطفتَ بالفاء؛ نحو: «جَاءَ زَيْدٌ فَعَمْرُو»، فَمَجِيءُ عَمْرٍ و قَرِيبٌ مِنْ مَجِيءِ زيدٍ.

# وأَمَّا رَدُّ السَّامِعِ إلى الصَّوَابِ:

فيكون إذا عطفت بحرف العطف «بَلْ» أو حرف العطف «لا»؛ نحو: «مَا جَاءَ زيدٌ بَلْ عَمْرُو»، ونحو: «جَاءَ زيدٌ لا عَمْرُو»، تُريد أن تَرُدَّ على من يَعْتَقِدُ خِلَافَه.

سادسا: ضَمِيرُ الفَصْل.

قال:

#### وَالْفَصْلُ للتَّخْصِيص ..... \*\*\* .......

يَعني: مِنْ دَوَاعِي الإتيان بضَمِيرِ الفَصْلِ-الذي هو حرفٌ على الصحيح- «إِفَادَةُ التَّخْصِيصِ»، وذلك عند اشتباه الصفة بالخبر؛ كما لو قلت: «زَيْدُ النَّاجِحُ» احتمل أن يكون النَّاجِحُ صِفَةً لزيد أو خَبَرًا له، فإذا جئت بحرف الفصل فقلت: «زَيْدُ هُوَ النَّاجِحُ» تَعَيَّنَ أن يكون النَّاجِحُ خَبَرًا لزيد لا صفة، وله مواضع لا تأتيك في هذا المختصر.

ومن ذلك قول عيسى-عليه السلام-: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ رَبِّ وَرَبُّكُو فَأَعَبُدُوهُ هَلَاا صِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ﴾ [الزُّحرُف:٦٤]، يَعنى: هو ربي لا غيره.

وقوله-تعالى-: ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ٱهْتَدَىٰ ﴾ [النجم:٣٠]، أي: هو وحده مَن يَعلم سبحانه وتعالى.

# تَقْدِيمُ المُسْنَدِ إِلَيْهِ

| فَلِاهْتِمَام ٍيَحْصُلُ التَّقْسِيـمُ    | *** | والتَقْدِيمُ                              |
|------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|
| وَقَدْ يُفِيدُ الْاخْتِصَاصَ إِنْ وَلِي  | *** | كَالأَصْلِ وَالتَّمْكِينِ وَالتَّعَجُّـلِ |
| يَأْتِي كَالَاوْلَى وَالْتِفَاتِ دَائِرِ | *** | نَفْيًا وَقَـدْ عَلَى خِلَافِ الظَّاهِرِ  |

يقول البَلَاغِيُّونَ: الأصل في الألفاظ أن ثُرَتَّبَ في الوضع بحسب ترتيبها في الطَّبْع، فالمحكوم عليه كالمبتدإ يُذكر أولا، ثم يُؤَخَّرُ المُسْنَدُ لأنه محكوم به، فإذا خَرَجَ المُتكلِّمُ الفصيحُ عن هذا الأصل فَإِنَّ خُرُوجَهُ يصون لِنُكْتَةِ بلاغية، وقد ذكر الناظم في هذه الأبيات عِدَّةَ أغراض لتقديم المُسند إليه تدور حول الاهْتِمَامِ به، وهي: «الأَصْل، والتَّمْكِينُ، والتَّعْجُل، والتَّخْصِيصُ».

#### أُمًّا الْأَصْلُ:

فيريد به: أن السبب في تقديم المسند إليه كونه أصلا؛ وذلك أنه محكوم عليه، والمحكوم عليه يتقدم في الأصل؛ نحو: «العَدْلُ أَسَاسُ المُلْكِ».

#### وأَمَّا التَّمْكِينُ:

فهو أن يَتَمَكَّنَ الخبرُ ويَثْبُتَ في ذهن السامع؛ نحو قوله-تعالى-: ﴿إِنَّ اللهِ أَنْقَىٰكُمْ ﴾ [الحُجُرات:١٣].

فإن النفس تَشْتَاقُ لمعرفة مَن أَكْرَمُ الناسِ عند الله، فيأتي الخبر بأنه «أَتْقَاكُمْ»، فيحصل بذلك التَّمْكِينُ في ذهن السامع.

#### وأُمَّا التَّعَجُّلُ:

فهو أن تُعَجِّلَ الحَكمَ للسامع، سواء أكان تعجيلا بالمَسَرَّةِ نحو قول القائل: «الأَمِيرُ عِنْدَنَا»، أم بالمَضَرَّةِ نحو قوله -تعالى-: ﴿ٱلنَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلنِّينَ كَفَرُواً ﴾ [الحج:٧].

فَقَدَّمَ المُسْنَدَ إليه وهو «النَّارُ» لتَخْوِيفِ السَّامِع ولتَعْجِيلِ السُّوءِ الذي يَنْتَظِرُهُ إِنْ كان مِنَ الذين كفروا.

#### وأُمَّا التَّخْصيصُ:

فقد يُفِيدُ تَقْدِيمُهُ الاخْتِصَاصَ والحَصْرَ بشرط أن يَسْبِقَ المُسْنَدَ إليه نَفْي، ويكونَ الخبرُ جملةً فعليةً؛ كما لو قلتَ: «مَا أَنَا قُمْتُ»، يَعني: بل قَامَ غَيْرِي، فيُفِيدُ اخْتِصَاصَهُ بِعَدَمِ القِيَامِ، وَإِثْبَاتَ القِيَامِ لِغَيْرِهِ، وهذا محل خلاف بينهم.

# وأما قوله: وَقَدْ عَلَى خِلَافِ الظَّاهِرِ \*\*\* يَأْتِي كَالَاوْلَى وَالْتِفَاتِ دَائِرِ

فيُرِيدُ به: أَنَّ كُلَّ ما سَبَقَ ذِكْرُهُ من الأحوال التي تَعْرِضُ للمسند إليه من «ذِكْرٍ، وَحَذْفٍ، وَتَعْرِيفٍ، وَتَنْكِيرٍ، مع الأغراض التي يُؤتى بالتابع لها» جَارٍ على مقتضى الظاهر، وقد يَخْرُجُ المُسْنَدُ إليه عن هذا الظاهر فيكون على خلاف الظاهر لنُكتٍ، منها: «الأَوْلَويَّةُ، والإلْتِفَاتُ».

# أُمَّا الأَوْلَوِيَّةُ:

فهي أن تَنْتَقِلَ من أُسلوب إلى أسلوب آخر خارجا بذلك عن أصل الكلام ومقتضى الظاهر إلى غرض بلاغي آخر، كأنْ تَنْتَقِلَ مِنَ الخِطَابِ إلى الغَيْبَةِ، أو مِنَ الخِطَابِ إلى الغَيْبَةِ، أو مِنَ التَّكُلُّمِ إلى الخِطَابِ، فَتَرُدَّ عَلَى مَنْ يُخاطبك بغير ما يترقب أو ينتظر.

نحو قوله -تعالى-: ﴿ يَمْتَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ﴾ فالسؤال عن المُنْفَقِ، فأجاب الله تعالى عن جهة الإنفاق وهي المَصْرَف، فقال: ﴿ قُلُ مَا آَنفَقَتُم مِّنَ خَيْرٍ فَلِلْوَلِدَيْنِ وَأَلْأَقْرَبِينَ وَأَلْمَتَكُينِ وَأَبْنِ ٱلسَّبِيلُ ﴾ [البقرة:١٥٠].

وهذا فيه معنى بلاغي، وهو: ليس المُهُمُّ ماذا تُنْفِقُ، فَأَنْفِقْ أَيَّ شيءٍ ولو قَلِيلًا، ولو شِقَّ تمرةٍ، بل المُهُمُّ أين تُنْفِقُ هذه النَّفَقَةَ.

ويُمَثِّلُ البَلَاغِيُّونَ بقول الغَضْبَانِ بْنِ القَبَعْثَرِيِّ للحَجَّاجِ: لما قال له الحَجَّاجُ: لَأَحْمِلَنَّكَ على الأَدْهَمِ، أي: قَيْدِ الحديدِ، قال القَبَعْثَرِيُّ: مِثْلُ الأمير يَحْمِل على الأَدْهم والأشهب، «قَصَدَ الخَيْلَ»، فقال الحَجَّاجُ: قَصَدْتُ الحديدَ، فقال القَبَعْثَرِيُّ: لأَنْ يكون حديدًا خيرٌ من أن يكون بليدًا.

ووجه الدلالة: أن القَبَعْثَرِيَّ رَدَّ عليه بجوابٍ لم يكن يَنْتَظِرُهُ الحَجَّاجُ، فَعَدَلَ عَن مَقَامِ الوَعِيدِ، إلى مَقَامِ العَطَاءِ والبَذْلِ لِنُكْتَةٍ بَلَاغِيَّةٍ، فَكَأَنَّهُ يَقُولُ لَهُ: مِثْلُكَ أَيُّهَا الأَمِيرُ لا يَحْمِلُ على الأَدْهَمِ الذي هو قيد الحديد، وإنما يَحْمِلُ على الخيلِ، فهذا الأليق بالأمير، ويُسمِّيهِ بعضُهم كالسكاكي «بالأُسْلُوبِ الحَكِيمِ».

ومِنْ ذلك قول ابن الرومي:

وإخْ وَانٍ حَسِ بْتُهُمُ دُرُوعً الله وخل تُهُمُ دُرُوعً الله وخل تُهُمُ سِ هامًا صائباتٍ وَقَ الُوا قَدْ صَفَتْ مِنَا قُلُ وبُ وقَ الُوا قَدْ سَعَيْنَا كُلَّ سَعْ ي

فَكَانُوهَ اولَكِ نَ لِلْأَعَ ادِي فَكَانُوهَ اولَكِ نَ فِي فَ وَوَادِي لَقَدْ صَدَقُوا ولَكِ نَ مِنْ وُدَادِي لَقَدْ صَدَقُوا ولِكِ نَ مِنْ وُدَادِي لَقَدْ صَدَقُوا ولِكِ نَ فِي فَسَادِي

#### وأُمًّا الالْتفَاتُ:

#### تنبيهات

١- اختلف النحاة في أصل المرفوعات، فذهب فريق منهم: إلى أنه المبتدأ، وهو قول سيبويه، وذهب بعضهم: إلى أنه الفاعل، فعلى القول بأنه الفاعل فإنَّ فِعْلَهُ يتقدم عليه أصالة، لأنه العامل، والفاعل معمول، والصحيح الأول لما تقدم من تعليل في تعريف الإسناد.

٣- قوله: «وَإِنْ بِإِضْمَارٍ تَكُنْ مُعَرِّفًا» ورد في بعض النسخ «يَكُنْ مُعَرَّفًا» أي: المُسْنَدُ إليه.

٣- اعتبار التخصيص من أغراض تقديم المسند إليه إذا سُبِقَ بنفي محلُ نزاع بين البلاغيين، وممن أثبته الجُرْجَانِي.

٤- جاء في بعض النسخ «يَأْتِي كَأُوْلَى» بدلا من «يَأْتِي كَالَاوْلَى».

٥- الإشارة على ثلاث مراتب عند جماهير النحاة، ومنهم من يجعل الإشارة على مرتبتين، «قَرِيبَةٍ وبَعِيدَةٍ»، فَتَسْتَعْمِلُ للقريب ما ليس فيه كاف ولا لام؛ نحو: «ذَا، أو هَذَاك، وهُنَاك، وهُنَاك»، أو ما فيه كاف فلام؛ نحو «هَذَاك، وهُنَاك، وهُنَاك»، أو ما فيه كاف فقط، نحو «هُنَاك»، وهو قول سيبويه، ورجحه ابن مالك.

# مُحَصِّلَةُ الْبَابِ الثَّانِي: أَحْوَالُ الـمُسْنَدِ إِلَيْهِ

- المُسْنَدُ إليه هو المَحْكُومُ عليه، وهو الذي يَعْتَمِدُ عليه الفِعْلُ أو ما في معناه، ويكون في الجملة الفعلية «الفَاعِلُ، ونَائِبُ الفَاعِلِ»، كما لو قلت: «ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًا، وَضُرِبَ خالدً»، وفي الجملة الاسمية «المبتدأ»، كما لو قلت: «محمدً كريمً».
- المُسْنَدُ إليه تَعْرِضُ له أحوال؛ منها: «الذِّكْرُ، والحَذْفُ، والتَّعْرِيفُ، والتَّعْرِيفُ، والتَّعْرِيفُ،
- -أما حذفه فلا بد من قرينة تدل على حَذْفِ المسند إليه، والقاعدة: أن حَذْفَ ما يُعلم جائز، لكنَّ الحذف عند البلاغيين ليس للعلم به فقط، بل للعلم به ولنكتة بلاغية، «كالصَّوْنِ وَالإِنكَارِ، وَالِاحْتِرَازِ، والِاحْتِبَارِ» إلى غير ذلك.
- ويُذكر المسند إليه «لِلتَعْظِيمِ، وَالإِهَانَةِ، وَالْبَسْطِ، وَالتَّنْبِيهِ، وَالْقَرِينَةِ»، ولغير ذلك.
- ويُعَرَّفُ بواحد من أنواع المعارف الستة، وهي: «الضَّمِيرُ، والعَلَمُ، والاسْمُ المَوْصُولُ، واسْمُ الإِشَارَةِ، وذُو الأَدَاةِ، والمُضَافُ إلى وَاحِدٍ منها».
  - ويُنَكَّرُ المُسْنَدِ إليه «للتَّحْقِيرِ، والتَعْظِيمِ، وَالإِفْرَادِ، وَالتَّكْثِيرِ، والتَّقْلِيلِ».
- مِنْ دَوَاعِي الإتيان بالمُسْنَدِ إليه مَنْعُوتًا «التَّبْيِينُ، وَالمَدْحُ، وَالتَّخْصِيصُ، وَالتَّخْصِيصُ،

- مِنْ دَوَاعِي الإتيان بالمُسْنَدِ إليه مُؤَكَّدًا «تَوْكِيدُ العُمُومِ والشُمُولِ وَدَفْعُ تَوَهُّمِ عَيرِه، وَدَفْعُ تَوَهُّمِ المَجَازِ».
  - مِنْ دَوَاعِي الإِتيان بِعَطْفِ البَيَانِ «الإِيضَاحُ».
- مِنْ دَوَاعِي الإتيان بالبَدَلِ «زِيَادَةُ تَّقْرِيرِ الكَلَامِ وَتَوْضِيحِهِ»، وهذا يشمل أنواع البدل الثلاثة، وهي: «بَدَلُ كُلِّ مِنْ كُلِّ، وبَدَلُ بَعْضٍ مِنْ كُلِّ، وَبَدَلُ الشَّتِمَالِ».
- مِنْ دَوَاعِي الإتيان بِعَطْفِ النَّسَقِ «التَّفْصِيلُ، والقُرْبُ، وَرَدُّ السَّامِعِ إلى الصَّوَاب».
- أغراض تقديم المسند إليه تدور حول الاهْتِمَامِ به، وهي: «الأَصْلُ، والتَّعْجُل، والتَّحْصِيصُ».
- وقد يخرج عن كُلِّ ما سَبَقَ ذِكْرُهُ من الأحوال التي تَعْرِضُ للمسند إليه من «ذِكْرٍ، وَحَذْفٍ، وَتَعْرِيفٍ، وَتَنْكِيرٍ، مع الأغراض التي يُؤتى بالتابع لها» لغير مقتضى الظاهر، وذلك لنُكَتٍ، منها: «الأَوْلَويَّةُ، والِالْتِفَاتُ».

# الباب الثّالثُ أَحُوالُ السُّلْكُ أَحُوالُ السُّلْكِ

# البَابُ الثَّالِثُ : أَحَوَالُ الْمُسْنَدِ

- ٣٧. لِمَا مَضَى التَّرْكُ مَعَ القَرِينَهُ \*\*\* وَالذِّكْ رَأُوْ يُفِيدُنُا تَعْيِينَهُ
- ٣٨. وَكُونُهُ ، فِعْ للَّا فَلِلتَّقَيُّ دِ ع \*\*\* بِالْوَقْتِ مَعْ إِفَادَةِ التَّجَدُّدِ ع
- ٣٩. وَاسْمًا فَلِانْعِدَامِ ذَا وَمُفْرَدَا \*\*\* لِأَنَّ نَفْسَ الحُكْمِ فِيهِ قُصِدَا
- ٤٠ وَالْفِعْلُ بِالْمَفْعُ ولِ إِنْ تَقَيَّدَا \* \* \* وَنَحْ وهِ عَفَلِيُفِيْ دَ زَائِ دَا
- ٤١. وَتَرْكُ وُ لِمَانِ عِ مِنْ وُ إِنْ \*\*\* بِالشَّرْطِ بِاعْتِبَارِ مَا يَجِيءُ مِنْ
- ٤٢. أَدَاتِهِ ، وَالْجَـزْمُ أَصْلُ فِي (إِذَا) \*\*\* لَا (إِنْ) وَ (لَـوْ) وَلَا لِذَاكَ مَنْعُ ذَا
- ٤٣. وَالْوَصْفُ وَالتَّعْرِيفُ وَالتَّأْخِيرُ ، \*\*\* وَعَكْسُهُ ، يُعْرَفُ وَالتَّنْكِيرُ ،

شرع في الكلام على ما يَعْرِضُ للمُسْنَدِ مِنْ أحوال.

والمُسْنَدُ هو: الفعل وما يَنوب عنه، والخبر وما يسد مسده، والمُبْتَدَأُ الذي ليس له خبر.

# فقال: لِمَا مَضَى التَّرْكُ مَعَ القَرينَهُ \*\*\* وَالذِّكْرُ أَوْ يُفيِدُنَا تَعْيِينَهُ

قوله: «لِمَا مَضَى» بيانه في المسند إليه «التَّرْكُ» أي: الحذف، «مَعَ القَرينَهْ».

يَعني: أَنَّ المُسْنَدَ يُحذف كذلك لِنَفْسِ الأغراضِ التي سبق بيانها في المُسْنَدِ الله «كالصَّوْنِ وَالإِنكار، وَالِاحْتِرَاز، والإخْتِبَار» وغير ذلك.

ولا بد من وجود القرينة الدالة على المُسْنَدِ المَحْذُوف؛ وذلك نحو قوله -تعالى- : ﴿ وَلَكِنْ سَأَلْتُهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ﴾ [العنكبوت:٦١]، أي: لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ اللهُ، والقرينة هي السؤال.

وظاهر قوله: «لِمَا مَضَى التَّرْكُ» أن كل تَرك في المُسْنَدِ إليه يُترك كذلك في المُسْنَدِ، وهذا فيه نظر، بل هناك اعتبارات تُراعى عند حذف المُسْنَدِ ولا تُراعى عند حذف المُسْنَدِ ولا تُراعى عند حذف المسند إليه؛ ومِنْ ذلك الأمثال: فإنها تُحْكَى كما هي، كقولهم: «كُلُّ رَجُلِ وَضَيْعَتُهُ»، فإن الخبر محذوف خلافا لابن عصفور.

وقوله: «وَالذِّكْرُ».

يَعني: وَذِكْرُ المسند لِمَا مَضَى أيضا، فيُذْكَرُ لنفس الأغراض التي سبق بيانها في المُسْنَدِ إليه، فيُذْكَرُ لأنه الأصل ولا مقتضى للعدول عنه؛ نحو قوله-تعالى-: ﴿ مَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [النمل:٥٥]، ويُذْكَرُ "للتَعْظِيمِ»؛ نحو: مُحَمَّدُ نَبِيُّنَا.

"وَللإِهَانَةِ"؛ نحو: زَيْدُ لِصَّ، "ولِضَعْفِ تَنْبِيهِ السَّامِعِ"؛ نحو قولك: "زيدُ كَرِيمُ وَعَمْرُو كَرِيمُ"، "وَللْقَرِينَةِ"؛ نحو قول إبراهيم: ﴿بَلْ فَعَلَهُ, كَبِيمُهُمْ هَلَا فَسَّالُوهُمْ إِلَى اللّهُ وَعَمْرُو كَرِيمٌ"، "وَللْقَرِينَةِ"؛ نحو قول إبراهيم: ﴿بَلْ فَعَلَهُ, كَبِيمُهُمْ هَلَا فَسَّالُوهُمْ اللّهُ وَعَمْرُو كَرِيمٌ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ

وقوله: «أَوْ يُفيدُنَا تَعْيِينَهْ».

يَعني: أن ذِكْرَ المُسْنَدِ يُفيد فائدةً، وهي تَعْيِينُ نَوْعِ المُسْنَدِ أَفَعْلُ هو أم اسم؛ لأن لكل واحد منهما معنى مِن المعاني، أشار لبعض المعاني بقوله:

وَكُونُهُ فِعْلًا فَلِلتَّقَيُّدِ \*\*\* بِالْوَقْتِ مَعْ إِفَادَةِ التَّجَدُّدِ وَاسْمًا فَلِانْعِدَامِ ذَا وَمُفْرَدَا \*\*\* لأنَّ نَفْسَ الحُكْمِ فِيهِ قُصِدَا

أي: إن كان المُسْنَدُ فِعْلًا فَيُفِيدُ بِصِيغَتِهِ التَّقَيُّدَ بزمن من الأزمنة الثلاثة، وهي: «زمن المُضِيِّ»؛ نحو: «ضَرَب»، «وزمن الحَالِ، وزمن الاسْتِقْبَالِ»؛ نحو: «يَضْرِبُ، واضْرِبْ».

وقوله: «مَعْ إِفَادَةِ التَّجَدُّدِ».

المراد بالتَّجَدُّد: وقوع الحدث شيئا فشيئا، فإذا قلت: «يَسْجُدُ زِيدٌ للهِ»، لَدَلَّ اللهِ»، لَدَلَّ اللهِ»، لَدَلَ الفعل «يَسْجُدُ» على أن زيدا يقوم بالسجود مرة بعد مرة بعد أن لم يكن ساجدا، وكذا الأمر في نحو قولك: «اسْجُدْ»، أما الماضي فيدل على الحدوث في زمنٍ مَضَى دون اعتبار التجدد؛ لأنه وقع وانقضى، فليس في ذلك إفادة تجدد.

# وقوله: «وَاسْمًا فَلِانْعِدَامِ ذَا».

يَعني به: إذا كان المُسْنَدُ اسْمًا فلا يَتَقَيَّدُ بزمن من الأزمنة، ولا يُفيد التجددَ، لكنه يُفِيدُ الشُّبَوتَ والاسْتِمْرَارَ؛ نحو: «زيدٌ طَوِيلٌ»، فَطَوِيلٌ يُفيد في الأصل ثُبُوتَ الوَصْفِ لموصوفه؛ وهذا يعني: أَنَّ طولَ زيدٍ ثَابِتُ لا يَتَقَيَّدُ بزمن من الأزمنة، ويفيد الاستمرارَ، فطولُ زيدٍ مستمر.

# أما قوله: «وَمُفْرَدَا لأنَّ نَفْسَ الحُكْم فِيهِ قُصِدَا».

يَعني: وكَوْنُ المسندِ مُفْرَدًا، والمُراد بالمفرد هنا: المُفْرَدُ في باب الخبر، وهو ما ليس جملةً ولا شَبِيهًا بالجملة؛ نحو: «زيدٌ قائمٌ»، فقائمٌ يُفِيدُ إِثْبَاتَ الحَصم الموجود في المُسْنَدِ في المُسْنَدِ إليه، حينئذ يُقْصَدُ المُسْنَدُ إليه وحده بالحَصم، بخلاف ما لو أتيت بالمُسْنَدِ جملة؛ نحو: «زيدٌ أَبُوهُ قَائِمٌ» حينئذ يَرتبط الحَصم الذي هو القيام بشيء آخر له صِلَةٌ وَتَعَلُّقٌ بالمُفْرَدِ وهو أبوه.

#### مُتَعَلِّقَاتُ المُسْنَـد

| ــدا   | بد زَائِ                               | ِۦ فَلِيُ فِي | وَنَحْــوِهِ   |
|--------|----------------------------------------|---------------|----------------|
|        |                                        |               | بِالشَّـرْ،    |
| عُ ذًا | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ـوْوَلَا لِــ | لَا إِنْ وَلَـ |

وَالْفِعْلُ بِالْمَفْعُولِ إِنْ تَقَيَّدَا وَتَرْكُهُ, لِمَانِعِ مِنهُ, وَإِنْ أَدَاتِهِ \_ وَالجَزْمُ أَصْلٌ فِي إِذَا

هذا شروع منه في الحديث عما يَتَعَلَّقُ بالمُسْنَدِ؛ نحو: «المفعول، والمصدر، والظرف، والجار والمجرور، والحال، والتمييز، والاستثناء».

فقال:

# وَالْفِعْلُ بِالْمَفْعُولِ إِنْ تَقَيَّدَا \* \* \* وَنَحْوِهِ فَلِيُفِيدَ زَائِدَا

يَعني: أنه قد يؤتي بهذه المتعلقات «كالمفعول ونحوه مما سبق ذكره» لإفادة معنى بلاغي، وهو زيادة الفائدة في الكلام؛ كما لو قلت: «كَتَبَ زيدٌ شِعْرًا»، فإن المفعول به الذي هو «شِعْرًا» أفاد معنى زائدا لم يكن موجودا في قولك: «كَتَبَ زيدٌ»؛ لأننا لا نعرف ماذا كتب على وجه التفصيل، فيحتمل أن يكون كتب كتابا، أو قرءانا، أو حديثا، أو شِعْرًا، أو قصة إلغ..

وكذلك قولك: «جَاءَ زِيدٌ رَاكِبًا»، أفاد معنى زائدا أكثر من المعنى الموجود في قولك: «جَاءَ زِيدٌ»، وقولك: «جَاءَ زِيدٌ رَاكِبًا على الفَرَسِ»، أفاد فائدة أخرى؛ لأنه يحتمل أن يكون راكبا الناقة، أو الحمار، إلغ... وكذا باقي المُتَعَلِّقَاتِ.

#### وقوله: «وَتَرْكُهُ لِمَانِعٍ مِنهُ».

يَعني: وترك تَقْيِيدِ المُسْنَدِ بِوَاحِدٍ مِنْ هذه المُتَعَلِّقَاتِ يكون لسببٍ كما أن التقييد بالمُتَعَلِّقَاتِ، أو عدم إرادة ذكرها، أو قبحها، أو ضيق الوقت».

# قال -تعالى-: ﴿ ثُمَّ الَّغَذُّ ثُمُ الْمِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ ، وَأَنتُمْ ظَالِمُوكَ ﴾ [البقرة:٥١].

فالفعل اتَّخَذَ يَتَعَدَّى لمفعولين، وفي هذا الموضع لم ينصب إلا مفعولا واحدًا، وأما الثاني فغير مذكور لاستقباح ذكره، وتقديره: «ثُمَّ ٱلَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ إِلَهَا»، فَتُرِكَ تَقْيِيدُ المُسْنَدِ لِغَرَضٍ بَلَاغِيٍّ وهو قُبْحُ ذِكْرِ المُتَعَلِّقِ.

# وقوله: «وَإِنْ بِالشَّرْطِ بِاعتِبارِ مَا يَجِيءُ مِنْ أَدَاتِهِ ».

يَعني: أَنَّ تَقْيِيدَ الفِعْلِ بالشرط يكون الإفادة معنى الشرط المُقَيَّدِ بأداته؛ فيختلف باختلاف معاني أدوات الشرط، وقد ذكر ثلاثةً من هذه الأدوات، وهي: «إذا، وإنْ، ولو» فقال: وَالجَزْمُ أَصْلٌ فِي إذًا \*\*\* لَا إنْ وَلَوْوَلَا لِذَاكَ مَنْعُ ذَا

يَعني: أن «إِذَا» تَدُلُّ على الشرط في الاستقبال مع دخولها على ماضي اللفظ غالبا، ويُؤْتَى بها للتعبير عن الشيء المُتَحَقَّقِ وقوعه المجزوم به، وليس الأمر كذلك في «إِنْ، وَلَوْ»؛ نحو قوله -تعالى-: ﴿إِذَا جَاءَ نَصَرُ ٱللّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ [النصر:١]، قُرِنَ النَّصْرُ بِإِذَا الشرطية الداخلة على ماضي اللفظ لِيُفِيدَ تَحَقُّقَ وُقُوعِ النصر، وأنه لا شك قادم، وقوله -تعالى-: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ ﴾ [البقرة: ١٨٠]، والمَوْتُ مُتَحَقَّقُ الوُقُوع لا شك.

أما ﴿إِنْ ﴾ فيُعَبَّرُ بها عن الشيء المشكوك في وقوعه "، ولذا قال الله بعدها:

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ ﴾ فَتَرْكُهُ للوصيةِ مَشْكُوكُ فيه، إذ ليس كُلُ أحدٍ يترك وصية، فناسب ذكرها مقرونة بإن.

وأما «لَوْ» فيُعَبَّرُ بها عن الشيء المشكوك في وقوعه لكن في الزمن الماضي عكس «إِنْ، وَإِذَا»؛ نحو قولك: «لَوْ جَاءَ زيدُ أَكْرَمْتُهُ».

وقوله -تعالى-: ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَهُ رَجُلًا ﴾ [الأنعام:٩].

وأما قوله: «وَلَا لِذَاكَ مَنْعُ ذَا».

فيعني به: أن «لَوْ» تُفِيدُ الامْتِنَاعَ، وليس هذا مما يُفِيدُهُ «إِنْ، أو إِذَا».

# تُم قال: وَالْوَصْفُ وَالتَّعْرِيفُ وَالتَّاْخِيرُ \*\*\* وَعَكْسُهُ يُعْرَفُ وَالتَّنكِيرُ

يَعني: أَنَّ نعتَ المسند، وتعريفه، وتنكيره، وتقديمه، وتأخيره مَعْرُوفٌ لَدَيْكَ أَيها البَلَاغِيُّ؛ لأنه قد تقدم ذكرها في باب المسند إليه، فجميع الأغراض التي سبق الكلام عليها في المسند إليه ثابتة للمسند إلا ضمير الفصل، وكون المسند المفرد فعلا.



<sup>&</sup>lt;sup>9۲</sup>- هذا في حق المخلوق فقط.

# مُحَصِّلَةُ البابِ الثَّالِثِ: أَحْوَالُ الْسُنْدِ

- المُسْنَدُ هو: الفعل وما يَنوب عنه، والخبر وما يَسُدُّ مَسَدَّهُ، والمبتدأ الذي ليس له خبر.
- المُسْنَدَ يُحذف أيضا لِنَفْسِ الأغراضِ التي سبق بيانها في المسند إليه: «كَالصَّوْنِ وَالإِنكَارِ، وَالِاحْتِرَازِ، والِاحْتِبَارِ» وغيرِ ذلك، ولا بد من وجود القرينة الدالة على المُسْنَدِ المَحْذُوفِ.
- ذكر المسند يفيد فائدة زائدة وهي تعيين نوع المسند أفعل هو أم اسم؛ لأن لكل واحد منهما معنى من المعاني.

فإن كان المُسْنَدُ فِعْلًا أفاد التَّقَيُّدَ بزمن من الأزمنة الثلاثة، وهي: «زمن المُضِيِّ»؛ نحو: «ضَرَب»، «وزمن الحَالِ، وزمن الاسْتِقْبَالِ»؛ نحو: «يَضْرِب، واضْرِب». ويُفِيدُ المُسْنَدُ التَجَدُّدَ إن كان فعلا، والمراد بالتَّجَدُّدِ: الحدوث شيئا فشيئا.

فإذا كان المُسْنَدُ اسْمًا فإنه لا يَتَقَيَّدُ بزمن من الأزمنة، وَيُفِيدُ ثُبُوتَ الوَصْفِ لموصوفه والاسْتِمْرَارَ.

- إذا كان المسند مُفْرَدًا؛ نحو: «زيدٌ قائمٌ» أفاد إِثْبَاتَ الحكم الموجود في المسند في المسند إليه، حينئذ يُقْصَدُ المُسْنَدُ إليه بالحكم لا غير، بخلاف ما لو أتيتَ بالمسند جملة، نحو: «زيدٌ أَبُوهُ قَائِمٌ» حينئذ يرتبط الحكم وهو القيام بشيء آخر له صلة بالمفرد وهو أبوه.

- يُؤتي بِمُتَعَلِّقَاتِ المسند؛ نحو: «المفعول، والمصدر، والظرف، والجار والمجرور، والحال، والتمييز، والاستثناء» لإفادة معنى بلاغي، وهو زيادة الفائدة في الكلام.
- ويُثْرَكُ تَقْيِيدُ المُسْنَدِ بِوَاحِدٍ مِنْ هذه المُتَعَلِّقَاتِ لِسَبَبٍ ما؛ نحو: «الجهل بالمتعلقات، أو عدم إرادة ذكرها، أو قبحها، أو ضيق الوقت».
- تَقْيِيدُ الفِعْلِ بالشرط يكون لإفادة معنى الشرط المقيد بأداته، فيختلف باختلاف معاني أدوات الشرط، «فإذا» تَدُلُّ على الشرط في الاستقبال مع دخولها على ماضي اللفظ غالبا، ويُؤْتَى بها للتعبير عن الشيء المُتَحَقَّقِ وقوعه المجزوم به، وليس الأمر كذلك في «إِنْ، وَلَوْ».

«فإِنْ» يُعَبَّرُ بها عن الشيء المشكوك في وقوعه، وكذلك «لَوْ» يُعَبَّرُ بها عن الشيء المشكوك في وقوعه لكن في الزمن الماضي عكس «إِنْ، وَإِذَا»، «ولَوْ» تُفِيدُ الشيء المشكوك في وقوعه لكن في الزمن الماضي عكس «إِنْ، وَإِذَا»، «ولَوْ» تُفِيدُ الأَمْتِنَاعَ، وليس هذا مما يُفِيدُهُ «إِنْ، أو إِذَا».

- نعتُ المسند، وتعريفه، وتنكيره، وتقديمه، وتأخيره مَعْرُوفٌ لَدَيْكَ؛ لأنه قد تقدم ذكرها في باب المسند إليه، فجميع الأغراض التي سبق الكلام عليها في المسند إليه ثابتة للمسند.

# الْبَابُ الرَّابِعُ الْبِيابُ الرَّابِعُ أَحُوالُ مُتَعَلِّقًاتِ الْفِعْلِ أَحُوالُ مُتَعَلِّقًاتِ الْفِعْلِ

# البَابُ الرَّابِعُ: أَحْوَالُ مُتَعَلِّقَاتِ الْفِعْل

- ٤٤. ثُمَّ مَعَ المَفْعُولِ حَالُ الفِعْلِ ع \*\*\* كَحَالِهِ مَعْ فَاعِلِ مِنْ أَجْلِ ع
- ٥٤٠ تَلَبُّسٍ لَا كَوْنِ ذَاكَ قَدْ جَرَىٰ \*\*\* وَإِنْ يُرَدْ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ ذُكِرَا
- ٤٦. النَّفْ يُ مُطْلَقًا أَوِ الإِثْبَاتُ لَهُ \*\*\* فَذَاكَ مِثْلُ لَازِمٍ فِي الْمَنْزِلَهُ
- ٤٧. مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرِ وَإِلَّا لَزِمَا \*\*\* وَالحَدْفُ لِلْبَيَانِ فِيمَا أُبْهِمَا
- ٤٨. أَوْ لِمَ جِيءِ الذِّكْرِ أَوْ لِرِدِّهِ \*\*\* تَوَهُّمِ السَّامِعِ غَيْرَ الْقَصْدِ،
- ٤٩. أَوْ هُوَ لِلتَّعْمِيمِ أَوْ لِلْفَاصِلَهُ \*\*\* أَوْ هُوَ لِاسْتِهْجَانِكَ المُقَابَلَهُ
- ٠٥. وَقَدِّمِ المَفْعُ وَلَ أَوْ شَبِيْهَ هُ ﴿ \* \* رَدًّا عَلَىٰ مَنْ لَمْ يُصِبْ تَعْيِينَ هُ إِ
- ١٥. وَبَعْضَ مَعْمُولِ عَلَىٰ بَعْضِ كَمَا \*\*\* إِذَا اهْتِمَامٌ أَوْ لِأَصْل عُلِمَا

لمَّا أشار الناظم في الباب السابق إلى أن للفعل مُتَعَلِّقَاتٍ يُؤتي بها لإفادة معنى بلاغي زائد في الكلام أراد أن يُخَصِّصَ هذا الباب للكلام على بعض المتعلِّقات حتى يتضح ما فيها من معان حال الحذف والذكر، وخَصَّ المفعولَ به بالكلام.

#### فقال:

| كَحَالِهِ مَعْ فَاعِلٍ مِنْ أَجْسلِ         | *** | تُمَّ مَعَ الْمَـفْعُولِ حَالُ الْفِعْـلِ ـ |
|---------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|
| وَإِنْ يُرَدْ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ ذُكِراً | *** | تَلَبُّسٍ لِاَ كَوْنِ ذَاكَ قَدْ جَـرَى     |
| فَذَاكَ مِثْـلُ لَازِم ِفِي الْمُنْزِلَهُ   | *** | النَّفْيُ مُطلَقًا أَوِ الإِثْبَاتُ لَـهُ   |
| ••••                                        | *** | مِنْ غَيْرِ تَقُدِيرٍ وَإِلَّا لَزِمَا      |

يَعني: أَنَّ حَالَ الفِعْلِ مع المَفْعُولِ كَحَالِ الفِعْلِ مع الفاعل؛ إذ كُلُّ من المفعول والفاعل مُتَلَبِّسُ وَمُرْتَبِطُ بالفعل من جهة معينة؛ وذلك أن الفعل يدل على حدث وقع في زمن، فإن كان متعديا فَثَمَّ تَشَارُكُ وَقَعَ؛ نحو: "ضَرَبَ زيدٌ عمرًا".

«فَزَيْدُ» فاعل تَلَبَّسَ وارْتَبَطَ بالفعل من جهة أنه قَامَ بالضرب، وعمرًا: مفعول به تَلَبَّسَ وارْتَبَطَ بالفعل من جهة أنه وَقَعَ عليه الضرب، ولذلك رُفِعَ الفاعل، ونُصِبَ المفعول به.

#### وقوله: « لاَ كُوْن ذَاكَ قَدْ جَرَى».

يَعني: إذا لم يكن المرادُ إفادة وقوع الحدث فلا نحتاج حينئذ لذكر الفاعل والمفعول؛ لأن إفادة الوقوع حاصلة بقطع النظر عمن قام بالفعل أو مَنْ وقع عليه الفعل.

#### وقوله:

# ..... \*\*\* وَإِنْ يُرَدْ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ ذُكِرَا النَّفْيُ مُطلَقًا أَوِ الإِثْبَاتُ لَهْ \*\*\* فَذَاكَ مِثْلُ لَازِم ِفِي المَنْزِلَـهُ

يَعني: إذا كان مُرَادُكَ إفادةَ الوقوع فقط مُثْبِتًا أو نَافِيًا، حينئذ تَصِيرُ مَنْزِلَةُ الفعل المتعدي كاللازم؛ نحو قوله -تعالى-: ﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَذْبَكَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنْ اللهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنْ دُونِهِمُ امْرَأْتَيْنِ تَذُودَانِ ﴾ [القصص:٢٣].

فكلُّ مِنَ الفعلِ «يَسْقُونَ»، والفعلِ «تَذُودُان» مُتَعَدِّ، ومع ذلك لم يَتَعَدَّ كلُّ منهما إلى المفعول؛ لأن المراد إفادة وقوع الحدث إثباتا أو نفيا دون النظر إلى من وقعَ عليه الفعل، ومثله قوله -تعالى-: ﴿ وَأَنَدُ مُو أَضْحَكَ وَأَبْكَى ﴾ [النجم: ١٤٦]، فلم يُذكر المفعول به لعدم الحاجة؛ لأن المراد وقوع الحدث إثباتا أو نفيا دون النظر إلى مَن وَقَعَ عليه الفعل، وهذا يقع على ألسنتنا، فنقول إذا أردنا إثبات صفة لله - جل وعلا-: «الله يَخْلُقُ ويَرْزُقُ ويُحْيي ويُمِيتُ» !، وكلها أفعال متعدية، لكننا لا نذكر المفعول به؛ لأن المراد إثبات وقوع الحلق والرزق والإحياء والإماتة دون النظر إلى مَن وقع عليه الفعل.

#### وقوله: «مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرٍ».

يَعني: إذا كان مرادُك إفادة وقوع الفعل فقط إثباتا أو نفيا دون النظر إلى من وقعَ عليه الفعل فلا تُقدِّرِ المفعولَ به؛ لأن المُقَدَّرَ كالمَذْكُورِ.

وقوله «وَإِلاَّ لَزِمَا». أي: إذا لم تُرِدِ النفي أو الإثباتَ لِزَمَ ذِكْرُ المفعول أو تقديره.

#### حذف المفعول

| وَالحَدْفُ لِلْبَيَانِ فِيما أُبْهِمَا    | *** | •••••                                     |
|-------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|
| تَوَهُّمِ السَّامِعِ غَيْرَ الْقَصْــدِ ـ | *** | أَوْ لِمَجِيءِ الذِّكْرِ أَوْ لِسرَدِّ ـ  |
| أَوْهُ وَلِا سْتِهْجَانِكَ الْمُقَابِلَهُ | *** | أَوْهُوَ لِلتَّعْمِيمِ أَوْ لِلْفَاصِلَهُ |

يَعني: يُحذف المفعول الأغراض بالاغية، منها: «إِرَادَةُ البَيَانِ بَعْدَ الإِبْهَامِ، وَمَجِيءُ ذِكْرِهِ، وَعَدَمُ تَوَهُّمِ السَّامِعِ غَيْرَ المَقْصُودِ، وَإِرَادَةُ العُمُومِ، ولِلْفَوَاصِلِ في الْآي، ولِلاسْتِهْجَانِ».

# أُمًّا إِرَادَةُ البِّيَانِ بَعْدَ الْإِبْهَامِ:

فنحو قوله -تعالى-: ﴿ وَلَوْ شَكَّاءَ لَمُدَدِثُمُ أَجْمَعِينَ ﴾ [النحل:٩].

أي: وَلَوْ شَاءَ هِدَايَتَكُمْ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ.

وقوله -تعالى-: ﴿ فَإِن يَشَإِ ٱللَّهُ يَغْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ ﴾ [الشورى:٢٤].

أي: فَإِنْ يَشَإِ اللهُ إِضْلَالَكَ، قدرناه حسب السياق، والنكتة من إِرَادَةِ البَيَانِ بَعْدَ الإِبْهَامِ أن يكون أوقع في النفس.

#### وأُمَّا مَجِيءُ ذِكْرِهِ:

فهو أن تَحذفَ المفعولَ به لكونك ستذكره فيما بعد؛ نحو قولك: «أَرَدْتُ فَلَمْ أَجِدْ عَالِمًا مِثْلَكَ»، أي: أردتُ عَالِمًا، أو لتقدم ذكره؛ نحو قوله -تعالى-: ﴿ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ.

اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ ﴾ [الرعد:٢٩]، أي: ويُثْبِتُ مَا يَشَاءُ.

وأَمَّا عَدَمُ تَوَهُّم السَّامِعِ غَيْرَ الْقَصُودِ:

فنحو قول البُحْتُرِيِّ:

وَكُمْ ذُدْتَ عَنِي مِنْ تَحَامُلِ حَادِثٍ \*\*\* وَسَوْرَةِ أَيَّامٍ حَزَزْنَ إلى العَظْمِ حذف مفعولَ «حَزَزْنَ» كي لا يتوهم السامعُ غيرَ المقصود، إذ لو قال: حَزَزْنَ اللحمَ لتبادر إلى الذهن ما ليس بمراد.

وأُمًّا إِرَادَةُ العُمُومِ:

فنحو قوله تعالى-: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعَبُدَ اللَّهَ وَلَا أَشْرِكَ بِهِ ﴾ [الرعد:٣٦]. أي: ولا أُشْرِكَ بِهِ أَحَدًا أو شَيْئًا.

وأُمًّا الْفُوَاصِلُ فِي الْآي:

فنحو قوله -تعالى-: ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴾ [الصُّح: ٣]، أي: ومَا قَلَاكَ.

وأُمَّا الِاسْتِهْجَانُ:

كما لو قال قاض لرجل: هل رأيتَ عورةَ هذه المرأةِ، فقال: «مَا رَأَيْتُ مِنْهَا ولا رَأَتْ مِنْهَا ولا رَأَتْ مِنْهَا. أي: العورة.

# تَقْدِيمُ الـمَفْعُولِ وَمَا يُشْبِهُـهُ

وَقَدِّمِ المَفْعُ ولَ أَوْ شَبِيْهَ هُ \*\* دَدًّا عَلَى مَنْ لَمْ يُصِبْ تَعْبِينَهُ وَكَدِّمِ المَّفْعُ ولَ أَوْ لأصْل عُلمَا \*\*\* إِذَا اهْتَمَامِ أَوْ لأصْل عُلمَا \*\*\*

يَعني: يَتَقَدَّمُ المَفْعُولُ به أو ما يُشْبِهُ هُ «كالحال، والجار والمجرور، والظرف» لعدة أغراض، منها: «الرَّدُّ على مَنْ يَظُنُّ خِلَافَ الصَّوَابِ»؛ نحو قولك: «مُحَمَّدًا اتَّبَعْتُ»، رَادًّا على مَنْ ظَنَّ أنك اتَّبَعْتَ غيرَه، وكذلك الحال؛ نحو: «ضَاحِكًا جاءَ زيدٌ»، رَادًّا على من يَظُنُّ أنه جاء بَاكِيًا، ويُفيد هذا التقديمُ الحصرَ.

# وأما قوله: «وَبَعْضَ مَعْمُولِ عَلَى بَعْض كَمَا ».

فيعني به: أَنَّ بَعْضَ المَعْمُولَاتِ تُقَدَّمُ على بَعْضٍ؛ لأنها ليست على درجة واحدة، فبعضها أولى من بعض، فيُقَدَّمُ «الفاعل، ثم المفعول به، ومفعول ظن وأخواتها الأول على الثاني، ثم المصدر، ثم المفعول لأجله، ثم ظرف الزمان، ثم ظرف المكان، ثم المفعول معه، ثم الحال» إلا إذا رُوعي الاهتمام، فيتقدم المهم ولو كان يَسْتَحِقُ التَّاخِيرَ في الأصل، كما لو قلتَ: «إِذَّى النَّبُوَّةَ مُسَيْلَمَةُ الكَذَّابُ» وهذا معنى قوله: «إذَا اهْتِمَامُ أَوْ لأصْل عُلِمَا».

#### تنبيه

-قوله «وَإِلَّا لَزِمَا» يحتمل أن تكون الألف إطلاقية، وفاعل لزم مستتر تقديره: «لَزِمَ تَقْدِيرُ المَفْعُولِ»، ويجوز أن تكون ضميرَ تثنية يعود على تقدير المفعول به أو ذكره، أو تقدير الفاعل والمفعول.

# مُحَصِّلَةُ الْبَابِ الرَّابِعِ: أَحْوَالُ مُتَعَلِّقَاتِ الْفِعْلِ

- للفعل مُتَعَلِّقَاتُ يُؤتي بها لإفادة معنى بلاغي زائد في الكلام.
- حَالُ الفِعْلِ مع المَفْعُولِ كَحَالِ الفِعْلِ مع الفاعل؛ إِذْ كُلُّ من المفعول والفاعل مُتَلَبِّسٌ وَمُرْتَبِطٌ بالفعل من جهة معينة، وذلك أن الفعل يدل على حدث وقع في زمن، فإن كان متعديا فَثَمَّ تَشَارُكُ وَقَعَ، فلو قلت: «ضَرَبَ زيدٌ عمرًا»، «فَزَيْدٌ» فاعل تَلَبَّسَ وارْتَبَطَ بالفعل من جهة أنه قامَ بالضرب، وعمرًا: مفعول به تَلَبَّسَ وارْتَبَطَ بالفعل من جهة أنه وَقَعَ عليه الضرب، ولذلك رُفِعَ الفاعل، ونُصِبَ المفعول به.
- إذا لم يكن المرادُ من ذكر المفعول مع الفعل إفادة وقوع الفعل فلا حاجة من ذكر الفاعل والمفعول؛ لأن إفادة الوقوع حاصلة بقطع النظر عن قام بالفعل أو مَنْ وقع عليه الفعل.
- إذا كان مُرَادُكَ إفادةَ الوقوع فقط مُثْبِتًا أو نَافِيًا حينئذ تَصِيرُ مَنْزِلَةُ الفعل المتعدي كاللازم، فلا تُقَدِّر المفعولَ به؛ لأن المُقَدَّرَ كالمَذْكُور.
  - -فإذا لم تُرد النفي أو الإثبات لِزَمَ ذِكْرُ المفعول أو تقديره.
- يُحذف المفعول لأغراض بلاغية، منها: «إِرَادَةُ البَيَانِ بَعْدَ الإِبْهَامِ، وَمَجِيءُ وَكُرِهِ، وَعَدَمُ تَوَهُّمِ السَّامِعِ غَيْرَ المَقْصُودِ، وَإِرَادَةُ العُمُومِ، ولِلْفَوَاصِلِ في الْآيِ، ولِلاَسْتِهْجَانِ».

- يَتَقَدَّمُ المَفْعُولُ به أو ما يُشْبِهُ هُ «كالحال، والجار والمجرور، والظرف» لعدة أمور، منها: «الرَّدُّ على مَنْ يَظُنُّ خِلَافَ الصَّوَابِ».

- بَعْضُ المَعْمُولَاتِ تَتَقَدَّمُ على بَعْضٍ؛ لأنها ليست على درجة واحدة، فبعضها أولى من بعض، فيُقدم «الفاعل، ثم المفعول به، ومفعول ظن وأخواتها الأول على الثاني، ثم المصدر، ثم المفعول لأجله، ثم ظرف الزمان، ثم ظرف المكان، ثم المفعول معه، ثم الحال» إلا إذا روعي الاهتمام، فيتقدم المهم ولو كان يَسْتَحِقُ التأخيرَ في الأصل.

# الباب الخامس و و القامس و القا

# البَابُ الخَامِسُ: الْقَصْرُ

- ٥٢. القَّصْرُ نَوْعَانِ حَقِيقِئِ قَوْدًا \*\*\* نَوْعَانِ وَالشَّانِي إِضَافِ قُ كَذَا
- ٥٣. فَقَصْرُكَ الوَصِفَ عَلَى المَوْصُوفِ ع \*\*\* وَعَكْسُهُ مِنْ نَوْعِهِ المَعْرُوفِ ع
- ٤٥٠ طُرُقُهُ: النَّفْئِ وَالِاسْتِثْنَا هُمَا \*\*\* وَالْعَظْفُ وَالتَقْدِيمُ ثُمَّ إِنَّمَا
- ٥٥. دَلَالَةُ التَّقْدِيمِ بِالفَحْوَىٰ، وَمَا \*\*\* عَدَاهُ بِالْوَضْعِ وَأَيْضًا مِثْلَمَا
- ٥٦. الْقَصْرُ بَيْنَ خَبَرِ وَمُبْتَدَا \*\*\* يَكُونُ بَيْنَ فَاعِلِ وَمَا بَدَا
- ٧٥. مِنْهُ فَمَعْلُومٌ وَقَدْ يُنَوَّلُ و \*\*\* مَنْوِلَةَ المَجْهُولِ أَوْ ذَا يُبْدَلُ و

القَصْرُ لُغَة: "له معنيان: «الغَايَةُ، والحَبْسُ».

والذي يُناسب الإصلاح «الحَبْسُ»؛ قال -تعالى-: ﴿ فِيِنَ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ ﴾ [الرحن: ٥٠]، أي: لَا تَمُدُّهُ إِلَى غَيْر بَعْلِهَا، كَأَنَّهَا تَحْبِسُ طَرْفَهَا حَبْسًا.

وفي الاصطلاح: تَخْصِيصُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ بِطَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ التَّخْصِيصِ.

# ويَنْقَسِمُ القَصْرُ باعتبار غَرَض المُتَكَلِّم إلى نوعين:

النوع الأولِ: القَصْرِ الْحَقِيقِيِّ.

وهو ما كان الاختصاص فيه بالنسبة لما عدا المقصور عليه بحسب الواقع؛ نحو: «لا مُقَاتِلَ إلا زَيْدٌ» إذا كان لا يوجد مثله في قريته أو بلدته.

والقَصْرُ الْحَقِيقِيُّ نوعان:

الأول: قَصْرُ صِفَةٍ على مَوْصُوفٍ.

نحو قوله -تعالى-: ﴿ إِنَّمَا اللَّهُ إِللهٌ وَرَحِدُ ﴾ [النساء:١٧١]، فصفة الألوهية مقصورة على الرب -جل وعلا- صفات أخر.

والثاني: قَصْرُ مُوْصُوفٍ على صِفَةٍ.

كأن تقول: «ما زيدٌ إلا عَالِمٌ» كأنه لم يتجاوز هذه الصفة إلى صفة أخرى وإن تجاوزتُهُ هي.

وقد يكون حقيقيا، وقد يكون على سبيل المبالغة والادعاء.

٩٣- مقاييس اللغة (٩٦/٥)، والعين (٥٧/٥)، القاموس المحيط (٥٩٥).



# والنوع الثاني: القَصْرِ الإِضَافِيِّ.

وهو ما كان الاختصاص فيه بالنسبة لشيء آخر معين؛ نحو: «ما شَاعِرٌ إلا زَيْدٌ» إذا أردتَ أن تنفي الشاعرية عن شخص آخر.

وسُمي إضافيا لأنك قصرتَ الموصوفَ على صفةٍ أو صفةً على موصوفٍ لكن بالإضافة إلى شيء خارج عنهما.

كما لو ظن أحد أن زيدًا شاعر ومجاهد؛ فقلت: «ما زيدً إلا شَاعِرً» أي: ليس مجاهدا، فقد قصرته على أحد الوصفين دون أن تنظر إلى قصره عليها فيما عدا ذلك من الصفات الخارجة عن الشاعرية.

# طُرُقُ القَصْرِ وَأَدَوَاتُهُ

| وَالْعَطْفُ وَالتَقْدِيمُ ثُمَّ إِنَّمَا | *** | طُرُقُهُ النَّفْيُ وَالإِسْتِثْنَا هُمَا |
|------------------------------------------|-----|------------------------------------------|
| عَدَاهُ بِالْوَضْعِ وَأَيْضًا مِثْلَمَا  | *** | دِلاَلَةُ التَّقْدِيمِ بِالفَحْوَى وَمَا |
| يكونُ بَيْنَ فَاعِـلٍ وَمَا بَــدَا      | *** | الْقَصْرُبَيْنَ خَبَرٍ وَمُبْتَـدَا      |
| مَنْزلَةَ الـمَجْهُ ول أَوْذَا يُبْدَلُ  | *** | مِنْـهُ فَمَعْلُ ومٌ وَقَـدْ يُنَـزَّلُ  |

طُرُقُ القَصْرِ أَرْبَعَةُ، وهي: «التَّفْيُ والاسْتِثْنَاءُ، والعَطْفُ بِلَا أَوْ بِبَلْ، والتَّقْدِيمُ، وَإِنَّمَا».

### الأول: النَّفْيُ والاسْتِثْنَاءُ.

قَدَّمَهُ لأنه أَقْوَى أساليب القصر؛ نحو: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ»، ونحو قوله -تعالى-:

# ﴿ وَمَا نُحُمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ ﴾ [آل عمران:١٤٤].

والثّاني: العَطْفُ بِحرف العطف « لَا » أَوْ « بَلْ ».

نحو قولك: «جاء زيد لا عمر و»، وقولك: «ما جاء زيد بل عمر و». والثالث: التَّقْديم.

يَعني: تقديم ما حَقُّهُ التأخير؛ نحو قوله -تعالى-: ﴿إِيَّاكَ نَمْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ [الفاتحة:٥]، أي: لا نَعْبُدُ إلا أنت، ولا نَسْتَعِينُ إلا بك.

# والرابع: إِنَّمَا.

نحو قوله -تعالى-: ﴿ إِنَّمَا أَلِلَّهُ إِلَّهُ وَحِدٌّ ﴾ [النساء:١٧١].



#### وقوله:

# دِلاَلَةُ التَّقْدِيمِ بِالفَحْوَى وَمَا \* \* عَدَاهُ بِالْوَصْعِ وَأَيْضًا مِثْلَمَا

يَعني: أَنَّ جميع أدوات القصر الثلاثة ما عدا «تقديم ما حَقُّهُ التأخير» تُفيد الحصر بوضعها اللغوي، أما «تقديم ما حَقُّهُ التأخير» فيفيد الحصر بالفحوى والمَعْنَى والقرينة، ودلالةُ الفحوى على الحصر أخفى من دلالة الوضع على الحصر.

# الْقَصْرُ بَيْنَ خَبَرٍ وَمُبْتَدَا \* \* يَكُونُ بَيْنَ فَاعِلِ

يَعني: كما أن القصر يقع بين الخبر والمبتدا كقوله -تعالى-: «ومَا مَحَمَّدُ إلا رَسُولٌ» أو قولك: «زَيْدٌ كِرِيمٌ لا بَخِيلٌ» فكذلك يَقَعُ بين الفعل والفاعل؛ نحو قول

الله -تعالى-: ﴿ فَمَا مَامَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ ﴾ [يونس:٨٣].

ويقع بين الفعل ومتعلقاته؛ نحو: «إنما ذهبتُ إلى المدرسة يَوْمَ الخميس لا يَوْمَ الجمعةِ»، ونحو: «إِنَّمَا جاءَ زيدٌ مَاشِيًا لا رَاكِبًا» إلغ..

#### وقوله:

# وَمَا بَدَا مِنْهُ فَمَعْلُومٌ وَقَدْ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ المَجْهُ ول أَوْذَا يُبْدَلُ

يَعني: أن القصر قد يكون على مقتضى الظاهر، فالمعلوم معلوم، حينئذ تأتي «بالنفي مع بأداة القصر «إِنَّمَا» على الأصل، والمجهول مجهول، حينئذ تأتي «بالنفي مع الاستثناء»، وقد يكون على خلاف مقتضى الظاهر، فَيُنَزَّلُ المَعْلُومُ مُنْزَّلَةَ المَعْلُومُ.

# فمثال تَنْزِيلِ المَعْلُومِ مَنْزِلَةَ المَجْهُولِ:

قولُ الكفارِ لشعيب -عليه السلام-: ﴿ وَمَا آنَتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا ﴾ [الشعراء:١٨٦].

ومعلوم أن شُعَيْبًا -عليه السلام- يعلم أنه بشر، لكنَّ هؤلاء الكفار نَزَّلُوا هذا المعلومَ مَنْزِلَةَ المجهول لِشُبْهَةٍ عندهم، وهي أنه لا تجتمع النبوة والبشرية، فجاء القصر بالنفي مع الاستثناء وهو أمر معلوم.

ومثال تَنْزِيلِ المَجْهُولِ مَنْزِلَةَ المَعْلُومِ:

قوله -تعالى-: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوٓا إِنَّمَا غَنُ مُصْلِحُونَ ﴾ [البقرة:١١]، فنَزَّلُوا الصلاحَ وهو مجهولٌ غيرُ معلوم للسامع مُنَزَّلَةَ المعلوم.

#### تنبيه

- قوله: «فَقَصْرُكَ الْوَصْفَ عَلَى الْمَوْصُوفِ» وقع في نور الأفنان: «فَقَصْـرُ صِفَـةٍ عَلَى الْمَوْصُوفِ». وهذا غلط إذ الوزن فيه منكسر.

# مُحَصِّلَةُ الْبَابِ الخَامِس: الْقَصْرُ

- القَصْرُ لُغَة: له معنيان: «الغَايَةُ، والحَبْسُ».

وفي الاصطلاح: تَخْصِيصُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ بِطَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ التَّخْصِيصِ.

- يَنْقَسِمُ القَصْرُ باعتبار غَرَضِ المُتَكِّلِّمِ إلى نوعين:

النوع الأول: القَصْرُ الحَقِيقِيُّ.

وهو ما كان الاختصاص فيه بالنسبة لما عدا المقصور عليه بحب الواقع؛ نحو: «لا مُقَاتِلَ إلا زَيْدٌ» إذا كان لا يوجد مثله في قريته أو بلدته.

والقَصْرُ الْحَقِيقِيُّ نوعان: «الأول: قَصْرُ صِفَةٍ على مَوْصُوفٍ، والثاني: قَصْرُ مُوْصُوفٍ على صِفَةٍ».

والنوع الثاني: القَصْرُ الإِضَافِيُّ.

وهو ما كان الاختصاص فيه بالنسبة لشيء آخر معين؛ نحو: «ما شَاعِرُ إلا زَيْدُ» إذا أردتَ أن تنفي الشاعرية عن شخص آخر، وسُمي إضافيا لأنك قصرتَ الموصوفَ على صفةٍ أو صفةً على موصوفٍ لكن بالإضافة إلى شيء خارج عنهما.

- طُرُقُ القَصْرِ أَرْبَعَةُ، وهي: «التَّفْيُ والاسْتِثْنَاءُ، والعَطْفُ بِلَا أَوْ بِبَلْ، والتَّقْدِيمُ، وَإِنَّمَا».
- جميع أدوات القصر الثلاثة ما عدا «تقديم ما حَقُهُ التأخير» تُفيد الحصر بوضعها اللغوي، أما «تقديم ما حَقُهُ التأخير» فيفيد الحصر بالفحوى والمَعْنَى، ودلالة الفحوى على الحصر أخفى من دلالة الوضع.

- كما أن القصر يقع بين الخبر والمبتدإ فكذلك يقع بين الفعل والفاعل، ويقع بين الفعل ومتعلقاته.
- القصر قد يكون على مقتضى الظاهر، فالمعلوم معلوم، والمجهول مجهول، ويُنزَّلُ وقد يكون على خلاف مقتضى الظاهر، فَيُنزَّلُ المَعْلُومُ مُنْزَّلَةَ المَجْهُولِ، ويُنزَّلُ المَجْهُولُ مُنْزَّلَةَ المَعْلُومِ.



# الْبَابُ السَّادِسُ : الإِنْشَاءُ

- ٥٨. يَسْتَدْعِ الْإِنْشَاءُ إِذَا كَانَ طَلَبْ \*\*\* مَا هُـوَ غَيْـرُ حَاصِلٍ وَالمُنْتَخَبْ
- ٥٩. فِيدِ: التَّمَنِّي وَلَهُ المَوْضُوعُ, \*\*\* (لَيْتَ) وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْوُقُوعُ,
- ٠٦٠ وَ (لَوْ) وَ (هَلْ) مِثْلُ (لَعَلَّ) الدَّاخِكَ \*\*\* فِيْدِ، وَالْاسْتِفْهَامُ وَالمَوْضُوعُ لَهُ:
- ٢١. هَلْ، هَمْزَةٌ، مَنْ، مَا، وَأَيُّ، أَيْنَا \*\*\* كَمْ، كَيْفَ، أَيَّانَ، مَــتَىٰ، وَأَنَّىٰ
- ٦٢. فَ (هَلْ) بِهَا يُطْلَبُ تَصْدِيقٌ وَمَا \*\*\* (هَمْ زًا) عَدَا تَصَوُّرُ وَهْيَ هُمَا ٢٠٠.
- ٦٣. وَقَدْ لِلاستِبْطَاءِ وَالتَّقْرِيرِ \* \* \* وَغَيْرِ ذَا يَكُونُ وَالتَّحْقِيرِ ٢٠
- ٢٤. وَالأَمْرُ وَهْ وَ طَلَبُ اسْتِعْلَاءِ ع \*\*\* وَقَدْ لأَنْوَاعٍ يَكُونُ جَائِي
- ٥٠٠ وَالنَّهْيُ وَهْ وَمِثْلُهُ إِلهَ إِلهَا بَدَا \*\*\* وَالشَّرْطُ بَعْدَهَا يَجُورُ وَالنِّدَا
- 77. وَقَدْ لِلاخْتِصَاصِ وَالإِغْرَاءِ \*\*\* تَجِيءُ، ثُمَّ مَوْضِعَ الإِنْشَاءِ -
- ٧٧. قَدْ يَقَعُ الْخَبَرُ لِلتَّفَاؤُلِ \*\*\* وَالْحِرْضِ أَوْ بِعَكْسِ ذَا تَأَمَّل ع

#### قوله: «الإنْشَاءُ».

الإِنْشَاءُ لُغَةً: الخَلْقُ والإِحْدَاثُ والإِيجَادُ.

واصطلاحا: مَا لَا يَحْتَمِلُ الصِّدْقَ ولَا الكَذِبَ لِذَاتِهِ.

وينقسم الإنشاء إلى قسمين: "طَلَبيٍّ، وَغَيْرٍ طَلَبيٍّ».

وقد حَصَرَ الناظمُ الكلامَ في الطلبي، فقال:

# يَسْتَدْع الِانْشَاءُ إِذَا كَانَ طَلَبْ \* \* \* مَا هُوَ غَيْرُ حَاصِل

يَعني: الإنشاء الطلبي هو طلب ما ليس بحاصل.

ثم ذَكَرَ بعضَ أنواعِ الإنشاء الطلبي، وهي: «التَّمَنِّي، والاسْتِفْهَامُ، والأُمْرُ، والنَّهْيُ، والنَّدَاءُ».

أولا: التَّمَنِّي.

#### قال:

| وَالمُنْتَخُبُ                         | *** | ***************************************         |
|----------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|
| لَيْتَ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْوُقُــوعُ | *** | فِيهِ التَّمَنِّي وَلَـهُ ۥ الـمَوْضُوعُ        |
| فِيْهِ                                 | *** | ِ<br>لَـوْ وَهَـلْ مِثْلُ لَعَلَّ الدَّاخِلَـهُ |

يَعني: النوع الأول من أنواع الإنشاء الطلبي: «التَّمَنِّي»، ويكون بحرف من حروف التمني، وهي: «لَيْتَ، وَلَعَلَّ، وَلَوْ، وَهَلْ».

أَمَّا «لَيْتَ» فيُتَمَنَّى بها المستحيل، أي: طلبُ ما لا يمكن أن يَحْصُل، وهي أُمُّ الباب؛ نحو: «لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُودُ يَوْمًا»، وقوله -تعالى-: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَ ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلْيَنْنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ إِعَايَتِ رَبِّنَا وَيَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأنعام:٢٧].

وقد يُتَمَنَّى بها ما يُمكن وُقُوعُهُ بِعُسْرٍ؛ نحو قوله -تعالى-: ﴿قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ إِنَّهُ لَدُوحَظٍ عَظِيمٍ ﴾ [القصص:٧٩]، ونحو قول: «لَيْتَ الْجَاهِلَ عَالِمٌ».

وأَمَّا «لَعَلَّ» فيُتَمَنَّى بها الشيءُ المَحْبُوبُ المُتَوَقَّعُ حُصُولُهُ؛ نحو قوله-تعالى-: 
﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلُنَا إِلَىٰ أُمَدٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ بَعَنَمُونَ ﴾ [الأنعام: ١٤]، وقد يُتمنى بها الشيءُ البعيد؛ نحو قوله-تعالى-: ﴿ حَقَّى إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ يُتمنى بها الشيءُ البعيد؛ نحو قوله-تعالى-: ﴿ حَقَى إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ يُتمنى بها الشيءُ البعيد؛ نحو قوله-تعالى-: ﴿ حَقَى إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ المُومنون].

وأُمَّا «لَوْ» فَيُتَمَنَّى بها الشيءُ المُمْتَنِعُ حُصُولُهُ، فلها حكم «لَيْتَ» في أَحَدِ معنيها؛ نحو قوله -تعالى-: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ لَوَ أَكَ لَنَا كُرَّةً فَنَتَبَرًّا مِنْهُمْ كُمَا تَبَرَّمُوا مِنْهُمْ كُمَا تَبَرَّمُوا مِنْهُمْ كُمَا تَبَرَّمُوا مِنْهُمْ كُمَا تَبَرَّمُوا مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّمُوا مَنْهُمْ كُمَا تَبَرَّمُوا مِنْهُمْ كُمَا تَبَرَّمُوا مَنْهُمْ كُمَا تَبَرَّمُوا مَنْهُمْ كُمَا تَبَرَّمُوا مَنْهُمُ لَمُ اللّهُ مَنْهُمْ لَكُونَ فَلَا اللّهُ عَلَيْكُوا لَوْ أَنْكُ لَنَا كُرَّةً فَنَا لَهُ مَنْهُمْ كُمَا لَلْمُوا لَوْ أَنْكُ لَنَا كُرَّةً فَنَا لَكُونَا لَوْلَا لَا لَهُ عَلَيْكُوا لَوْلَا لَكُونَا لَهُ لَهُ لَا لَهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُوا لَوْلَا لَا لَهُ مِنْ لَكُولُ لَا لَهُ لَكُولُوا لَهُ لَكُولُوا لَهُ لَا لَهُ مِنْ لَهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ ا

وأما «هَلْ» فيُتَمَنَّى بها الشيءُ القريب؛ نحو قوله -تعالى-: ﴿فَهَل لَنَا مِن شُفَعَاتَهُ فَيُشَعُوا اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى

ثانيا: الاستفهامُ.

#### قال:

\*\*\*
 .... وَالْاِسْتِفْهَامُ وَالْمَوْضُوعُ لَهُ

هَلْ هَمْزَةٌ مَنْ مَا وَأَيُّ أَيْنَا

\*\*\*

الله عَمْزَةٌ مَنْ مَا وَأَيُّ أَيْنَا

\*\*\*

الله عَمْزَا عَدَا تَصَوُّرٌ وَهْيَ هُمَا

فَهَلْ بِهَا يُطْلَبُ تَصْدِيقٌ وَمَا

\*\*\*

الله قَهْلُ بِهَا يُطْلَبُ تَصْدِيقٌ وَمَا

\*\*\*

الله قَهْلُ بِهَا يُطْلَبُ قَوْرَيْ وَهُا عَدْدَا تَصَوُّرٌ وَهْيَ هُمَا

وَقَدْ لِلِاسَتِبْطَاءِ وَالتَّقْرِيْ \*\*\*

الله قَهْدُ لِلِاسَتِبْطَاءِ وَالتَّقْرِيْ \*\*\*

الله قَهْدُ لِلِاسْتِبْطَاءِ وَالتَّقْرِيْ \*\*\*

أي: النوع الثاني من أنواع الإنشاء الطلبي «الاسْتِفْهَامُ»، وأدواته الموضوعة له هي: «هَلْ، والهَمْزَةُ، ومَنْ، ومَا، وأَيُّ، وَأَيْنَ، وَكَمْ، وَكَيْفَ، وَأَيَّانَ، وَمَتَى، وَأَنَّى».

أما «هَلْ» فيُسْتَفْهَمُ بها في أكثر الأحوال عن التصديق، أي: إدراك النسبة للأشياء المُتَصَوَّرَةِ، أو: إدراك العَلاقة بين شيئين؛ نحو قوله -تعالى-: ﴿فَهَلَ أَنتُم

وأَمَّا «باقي أدواتِ الاستفهام» إلا الهمزة فيُسْتَفْهَمُ بها عن طلب تَصَوُّرِ أَصْلِ الشياء لا عن الحُكْمِ، والتصور هو إدراك المفرد.

«فَمَنْ» يُسْتَفْهَمُ بها عن العالم في الأصل؛ نحو قوله-تعالى-: ﴿ قُلْ أَرَ مَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَآ وُكُرْ غَوْرًا فَن يَأْتِيكُم بِمَآءِ مَعِينٍ ﴾ [المُلك:٣٠].

«وَمَا» يُسْتَفْهَمُ بها عن غير العالم في الأصل؛ نحو قوله-تعالى-: ﴿يَاأَيُّهَا ٱلْإِنسَنُ مَا غَرَكَ بِرَبِكِ ٱللنفطار:٦].

«وأيُّ» يُسْتَفْهَمُ بها عن تَصَوُّرِ المُتَشَارِكَيْنِ؛ نحو قوله-تعالى-: ﴿أَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًا ﴾ [مريم: ٧٣].

«وَأَيْنَ» يُسْتَفْهَمُ بها عن المكان؛ نحو قوله-تعالى-: ﴿أَيْنَ شُرَكَآهِ ىَ ٱلَّذِينَ كُنتُم تُشَكَّقُونَ فِيهِم ﴾ [النحل:٧٧].

وقول النبي عَلَيْكِيَّةٍ للجارية: «أَيْنَ اللَّهُ». قَالَتْ: «فِي السَّمَاءِ». رواه مسلم «١٢٢٧».

«وَكَمْ» يُسْتَفْهَمُ بها عن العدد؛ نحو قوله-تعالى-: ﴿ قَالَ قَآبِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَمِثْتُمُ فَا لَهُمُ مَا الكهف ١٩٠].

«وَأَيَّانَ» يُسْتَفْهَمُ بها عن الزمان المستقبل؛ نحو قوله-تعالى-: ﴿وَمَا يَشْعُرُونَ اللَّهُ اللّ

«وَمَتَى» يُسْتَفْهَمُ بها عن الزمان مطلقا؛ نحو قوله-تعالى-: ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ [سبأ:٢٩].

«وَأَنَّى» تَأْتِي بمعنى: «أَيْنَ، وَمَتَى، وَكَيْفَ»؛ نحو قوله-تعالى-: ﴿قَالَ يَكُمْنِمُ أَنَّى اللَّهِ مَلْأَ اللَّهِ مَلْأً ﴾ [آل عمران:٣٧]، أي: مِنْ أَيْنَ لَكِ هَذَا؟، «وادْخُلْ بَيْتَكَ أَنَّى شِئْتَ» أي: مَتَى شئتَ، وقوله -تعالى-: ﴿أَنَّ يُحِيء هَنذِهِ اللّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ [البقرة:٢٥٩]، أي: كيف يُحيي. وأَمَّا «الهمزة» فيُسْتَفْهَمُ بها عنهما، وإليه أشار بقوله: «وَهْيَ هُمَا».

فطلب التصور نحو قوله -تعالى-: ﴿ أَطَّلَعَ ٱلْغَيْبَ أَمِاتَّغَذَ عِندَ ٱلرَّحْنِنِ عَهْدًا ﴾ [مريم: ٧٨]، يُراد تعيين أحدهما.

وطلب التصديق نحو قولك: «أَزْيْدٌ قَادِمٌ»، ولذلك يُجاب بنعم أو لا.

#### معاني الاستفهام

# ثُم قال: وَقَدْ لِلِاستِبْطَاءِ وَالتَّقْرِيرِ \*\*\* وَغَيْـر ذَا يَكُونُ وَالتَّحْقِير

يَعني: وقد يكون الاستفهام على غير المعاني الأصلية السابق ذكرها، فمِن ذلك: «الاسْتِبْطَاءُ، والتَّقْريرُ، والتَّحْقِيرُ».

#### أما الاستبطاء:

فنحو قوله -تعالى-: ﴿ حَتَى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ ۗ أَلاَ إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِبِكُ ﴾ [البقرة:٢١٤]، وقولك لرجل دعوتَهُ وتأخر في المجيء: «كَمْ دَعَوْتُكَ». وأما التَّقْريرُ:

فهو أن تَحْمِلَ المُخَاطَبَ على الإِقْرَارِ والاعْتِرَافِ؛ نحو قوله -تعالى-: ﴿ هَلَ أَنَى عَلَى الْإِقْرَارِ والاعْتِرَافِ؛ نحو قوله -تعالى-: ﴿ هَلَ أَنَى مَلَكُ مَلَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ المِلهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المِلهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المِلْمُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُلْمُ المُلْمُلْمُ اللهِ

# وأما التَّحْقِيرُ:

وقوله: «وَغَيْرِ ذَا يَكُونُ». أي: ويكون الاستفهام لغير هذه المعاني. فيكون للإنكار؛ نحو قوله -تعالى-: ﴿ أَلَّا تَتَّبِعَنَّ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ﴾ [طه:٩٣].

ويكون للنهي؛ نحو قوله -تعالى-: ﴿فَهَلَ أَنُّم مُّنَّهُونَ ﴾ [المائدة:١٩]، ويكون

للاستبعاد؛ نحو -قوله تعالى-: ﴿ أَنَّ لَكُمُ ٱلذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مَّبِينٌ ﴾ [الدخان:١٣].

ثالثًا: الأَمْرُ.

# وَالْأَمْرُ وَهْوَ طَلَبُ اسْتِعْلَاءِ \*\*\* وَقَدْ لاَنْوَاعٍ يَكُونُ جَائِي

يَعني: النوع الثالث من أنواع الإنشاء الطلبي «الأُمْرُ».

والأَمْرُ: مَا دَلَّ عَلَى طَلَبِ الفِعْلِ مُطْلَقًا، وقد اشترطَ الناظمُ الاستعلاءَ فيه، فإن كان من مُسَاوٍ سُمِّيَ الْتِمَاسًا، وإن كان الطالبُ أقلَّ رُتْبَةً من المَطْلُوبِ مِنْهُ سُمِّيَ دُعَاءً.

# صِيَغُ الأَمْرِ؟

١ - صيغة «افْعَلْ»؛ كما في قوله -تعالى-: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلُوةَ وَمَاتُوا الرَّكُوةَ وَأَطِيعُوا الرَّمُولَ السَّلُوةَ وَمَاتُوا الرَّكُوةَ وَأَطِيعُوا الرَّمُولَ لَمَلَّكُمُ مُرَّحَمُونَ ﴾ [النور:٥٦].

الفعل المضارع المقرون بلام الأمر، وهي صيغة «لِيَفْعَلْ»؛ نحو قوله – تعالى-: ﴿ فَلْيَحْدُرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ مَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ مَذَابُ ٱلِيمُ ﴾
 النور:٦٣].

٣ - اسم فعل الأمر؛ نحو ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنَفُسَكُمْ ﴾ [المائدة:]. فعَلَيْكُمْ: اسم فعل أمر يدل على الطلب.

٤ - المَصْدَرُ النَّائِبُ عن فِعْلِهِ؛ نحو قوله -تعالى-: ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ النَّائِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ النَّائِينَ عَنْ فعله، أي: «فاضر بوا الرقابَ».
 الرِقَابِ ﴾ [مدنا، فضَرْبَ مصدر نائب عن فعله، أي: «فاضر بوا الرقابَ».

#### أنواع الأمر:

تأتي صيغة الأمر ويُقصد بها عدة معان، منها: «التَّسُوِيَةُ، والتَّهْدِيدُ، والتَّهْدِيدُ، والتَّكُوينُ، والوُجُوبُ، والإِبَاحَةُ، والتَّدْبُ».



# أُمَّا التَّسْوِيَةُ:

فنحو قوله -تعالى-: ﴿ أَصْلُوْهَا فَأَصْبُرُوٓا أَوْ لَا تَصْبُرُوا سَوَآء عَلَيْكُمُ ۗ ﴾ [الطور:١٦]، يَعني: يَستوي صبركم وعدمه، فليس أمرًا بالصبر.

# وأُمَّا التَّهْديدُ:

فنحو قوله -تعالى-: ﴿ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ ﴾ [الكهف:١٩].

فقوله تعالى: «فَلْيَكْفُرْ»، للتهديد والوعيد، وليس طلبا لإيجاد الكفر كما يقول بعض الزنادقة من بني علمان وجماعةِ الإخوان المفسدين، فمن قال: هو أمر لإيجاد الكفر، أو للتخيير بين الإسلام والكفر لم يَعْرفِ الإسلام.

ومثله قوله تعالى: ﴿ أَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [فصلت:٤٠].

هذا أمر للتهديد وليس لإيجاد المعاصي والكفر.

# وأُمَّا التَّكْوينُ:

فهو إيجاد الشيء بعد عدم، أي: أصبح كائنا بعد أن لم يكن، كما في قوله - تعالى-: ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَوْعَ \* إِذَا أَرَدُنَهُ أَن نَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ [النحل:١٠].

رابعا: النَّهْيُ.

وَالنَّهْيُ وَهْوَ مِثْلُهُ بِلَا بَدَا \*\*\* وَالشَّرْطُ بَعْدَهَا يَجُوزُ ......

يَعني: النوع الرابع من أنواع الإنشاء الطلبي «النَّهْيُ».

والنَّهْيُ لغة: خلاف الأَمْرِ، وهو مصدر «نَهَى يَنْهَى نَهْيًا».

قال الليث «٩٣/٤»:

"النَّهي خلافُ الأمْرِ؛ تقول: نَهَيْتُهُ عنه، وفي لغةٍ: نَهَوْتُهُ عنه".

وقال ابن فارس في مقاييس اللغة «٣٥٩/٣»:

"(نَهَيَ) غَايَةٍ وَبُلُوغٍ، وَمِنْهُ أَنْهَيْتُ إِلَيْهِ الْخَبَرَ: بَلَّغْتُهُ إِيَّاهُ. وَنِهَايَةُ كُلِّ شَيْءٍ: غَايَتُهُ، وَمِنْهُ نَهَيْتُهُ فَانْتَهَى عَنْكَ فَتِلْكَ غَايَةُ مَا كَانَهُ، وَمِنْهُ نَهَيْتُهُ فَانْتَهَى عَنْكَ فَتِلْكَ غَايَةُ مَا كَانَ وَآخِرُهُ".

والنَّهْيُ اصطلاحا: مَا دَلَّ عَلَى طَلَبِ الكَفِّ عَنْ فِعْل بِغَيْر كُفَّ.

فَخَرَجَ «الأَمْرُ» بقولنا: «مَا دَلَّ عَلَى طَلَبِ الكفِّ عَنْ فعْلٍ»؛ لأنه طلب فعل.

وخرج بقولنا: «بِغَيْرِ كُفَّ». كُلُّ ما دل على النهي بغير صيغة النهي، كقول: «كُفَّ، وأَمْسِكْ، وَذَرْ، وَدَعْ، وَخَلِّ»، ونحوها، فإنها أوامر وإن اقتضت كَفًا.

وقوله: «وَهْوَ مِثْلُهُ». أي: والنهي مثل الأمر من جهة أن له معاني، ويُقَسَّمُ عندهم إلى نهي على وجه الاستعلاء، ونهي على وجه الالتماس، ونهي على وجه الدعاء، كما سبق بيانه في الأمر.

وصيغة النهي: هي الفعل المضارع المقرون بلا الناهية «لا تَفْعَلْ»، وإليها أشار الناظم بقوله: «بلًا بَدَا»، أي: ظَهَرَ؛ يُقَالُ: بَدَا الشَّيْءُ يَبْدُو: إِذَا ظَهَرَ.

وتأتي صيغة النهي لعدة معانٍ، منها: «التَّهْدِيدُ، والتَّقْلِيلُ، وبَيَانُ العَاقِبَةِ». أَمَّا التَّهْدِيدُ:

فنحو قوله -تعالى-: ﴿ وَلَا نَنَخِذُوا عَايَتِ ٱللَّهِ هُزُواً ﴾ [البقرة:٢١٠]. وأمَّا التَّقْليلُ:

فنحو قوله - تعالى -: ﴿ لَا تَمُدُّنَّ عَيْنَكَ إِلَى مَا مَتَعَنَا بِهِ مَ أَزُونَ جُا مِنْهُمْ ﴾ [الحِجر: ٨٨]. وأمَّا بَيَانُ العَاقبَة:

فنحو قوله -تعالى-: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَتُمَّا بَلْ أَخْيَآهُ عِندَ

رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ [آل عمران:١٦٩].

وقوله: «وَالشَّرْطُ بَعْدَهَا يَجُوزُ».

يَعني: أن جميع ما تقدم ذكره من أنواع الإنشاء الطلبي، «كالتَّمَنِّي، والاسْتِفْهَامِ، والأَمْرِ، والنَّهْيِ» يجوز أن تُقَدِّرَ بعدها شَرْطًا مَحْذُوفًا؛ نحو قوله -تعالى-: ﴿ اَبْعَثْ لَنَا مَلِّمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللللَّهُ ال

وك تعين في تعين من المراه المر

ونحو: «لَوْ أَنَّ لِي مَالًا أُنْفِقْهُ في سبيل الله». أي: إِنْ أُرْزَقْهُ أُنْفِقْهُ.

ونحو: «لا تَسْأَلْ يَا زَيْدُ عَنْ شَيْءٍ يَسُؤْكَ». أي: إِنْ يُبْدَ لَكَ يَسُؤْكَ، وقد ورد منطوقه في القرءان، ونحو: «أَيَّانَ يَأْتُونَ أُكْرِمْهُمْ». أي: إِنْ يَأْتُوا أُكْرِمْهُمْ.

#### خَامسًا: النِّدَاءُ.

وَقَدْ لِلِاخْتِصَاصِ وَالإِغْرَاءِ \*\*\* تَجِيءُ ثُمَّ مَوْضِعَ الإِنْشَاءِ قَدْ يَقَعُ الْإِنْشَاءِ قَدْ يَقَعُ الْخَبَرُ لِلتَّفَاؤُلِ \*\*\* وَالْحِرْصِ أَوْ بِعَكْسِ ذَا تَأَمَّلِ

يَعني: النوع الرابع من أنواع الإنشاء الطلبي «النِّدَاءُ».

والنِّدَاءُ لُغَةً: طَلَبُ الإِقْبَالِ بِصَوْتٍ.

واصطلاحا: طَلَبُ الإِقْبَالِ بِحَرْفٍ مِنْ أَحْرُفِ النِّدَاءِ النَّائِبَةِ مَنَابَ الفِعْلِ المَحْدُوفِ، وهي: «يَا، وأَيَا، وهَيَا، وأَيْ، والهمزة المفتوحة مقصورةً كانت أو ممدودةً».

وقد يكون حَرْفُ النِّدَاءِ ظَاهِرًا؛ نحو قوله -تعالى-: ﴿ قِيلَ يَنْفُحُ ٱهْبِطْ بِسَلَيْمِ ﴾ [هود: ٤٤]، وهو الأصل، وقد يكون مُضْمَرًا؛ نحو قوله -تعالى-: ﴿ يُوسُفُ أَعْرِضُ عَنْ مَنْاً ﴾ [يوسف: ٢٩].

# أَغْرَاضُ النِّدَاءِ:

يَأْتِي النِّدَاءُ لِمَعَانٍ أُخَرَ غَيْرِ المَعْنَى الأَصْلِيِّ الذي هو طلب الإقبال، فيخرج عن معناه الأصلي إلى «الاختِصَاصِ، والإِغْرَاءِ»، وهذا معنى قوله: «وَقَدْ لِلِاخْتِصَاصِ وَالإِغْرَاءِ عَجِيءُ».

# أُمَّا الاخْتِصَاصُ:

فنحو قولك لمن يَسْمَعُكَ: «إِنَّ الأَمْرَ مَا أَوْضَحْتُه لَكَ يَا زَيْدُ» أي: أنا أَخْتَصُّ عَنْ غَيْرِي بِتَوْضِيحِ الأَمْرِ لَكَ، فظاهر الكلام النداء، وليس هذا مُرَادًا، بل المراد الاختصاص.

# وأُمَّا الإِغْرَاءُ:

فهو حَثُّ المُخَاطَبِ على أَمْرٍ مَحْمُودٍ لِيَلْزَمَهُ؛ نحو قولك: «الظَّلْمَ يَا مَظْلُومُ». فَلَمْ تُنَادِ المَظْلُومَ باسمه؛ لأنك لا تُريد أن تُنَادِيَ عليه، وإنما ناديتَه بهذه الصفة كي يلزمَ حجتَهُ في رفع شكواه حتى يَأْخُذَ حَقَّهُ مِنَ الظالم.

#### وقوله:

أي: اللهُمَّ ارحمه، فهذا خَبَرُ في اللفظ أُرِيدَ به الإنشاء؛ وذلك لإفادة التفاؤل أو الحرص على رحمته، ونحو قوله -تعالى-: ﴿فَمَن فَرَضَ فِيهِكَ ٱلْحَجَّ فَلاَ رَفَكَ وَلا فَسُوفَ وَلا الحرص على رحمته، ونحو قوله -تعالى-: ﴿فَمَن فَرَضَ فِيهِكَ ٱلْحَجَّ فَلاَ رَفَكَ وَلا فَسُوفَ وَلا يَعلى عدم عِلَ الْحَجَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

# وقوله: «أَوْ بِعَكْس ذَا تَأَمَّل».

يَعني: قد يُعكس الأَمْرُ، فَيُؤْتَى بالإِنشاءِ في موضع الخبر؛ وذلك للعناية؛ نحو قوله-تعالى-: ﴿ قُلْ أَمَرَ رَبِّ بِالقِسْطِ وَأَقِيمُوا وَجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ [الأعراف:٢٩]، ولم يقل: «وبإقامة وجوهكم» تأكيدا للعناية بأمر الصلاة.

وقد يُؤْتَى به للتأدب؛ نحو قوله -تعالى-: ﴿ قَالَ إِنِّ أَشْهِدُ اللّهَ وَاَشْهَدُوا أَنِي بَرِيَ \* مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴾ [هود:١٥٥]، ولم يَقُلْ: أُشْهِدُ الله وَأُشْهِدُكُمْ، تَأَدُّبًا مع الله، حتى لا يَقْرِنَ بين شهادةِ الله وشَهَادَتِهمْ.

#### تنبيهات

- الميزان في أدوات التمني يكون بالنسبة لشعور المتكلم لا في نفس الأمر، كقول فرعون ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنْهَا مَنْ أَبْنِ لِي مَرْجًا لَعَلِّي آبُلُغُ ٱلْأَسْبَبَ ﴿ اللَّهُ ٱلسَّمَانُ وَ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

فَالأداة «لَعَلَّ» وإنْ كان أصلها الترجي والتوقع في الشيء الممكن حصوله إلا أن فرعون-لعنه الله- شعر أنه يمكن أن يحصل ذلك الشيء، وإن كان مستحيل حصوله، أو بحسب دعواه مع اعتقاده عدم الإمكان، وكذلك كل مِن «لو، وهل» فقد جاء التمني بهما في شيء ممكن الحصول وهو في شعور المتكلم ممتنع.

- مبحث التصديقات والتصورات يُبحث عند المناطقة.
- التصديق يُجاب عنه بنعم أو لا، نحو: «هل جاء زيد»؟ فتقول: نعم أو لا، بخلاف التصور.
- الاستفهام طلب الفهم، وهذا يَتعلق بالمخلوق فقط، أما الله -جل وعلا-فهو بكل شيء عليم، فهو يَعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون.
- ذهب بعضهم إلى اشتراط العُلُوِّ في الأمر، وهو قول جماهير المعتزلة، وقول بعض الأصوليين، كأبي إسحاق الشيرازي، وابن الصباغ، وغيرهم؛ قالوا: لا بد أن يكون الآمر أعلى رتبة من المأمور، كالخالق للمخلوق، والزوج لزوجته، والأب لأولاده، وولى الأمر للرعية.

وهو قول باطل؛ لأنه لا يُعْرَفُ في لسان العرب هذا الشرط.

أما جماهير أهل العلم فيشترطون أن يكون الأمر «على جهة الاستعلاء» وهو ما ذهب إليه الناظم، فيكون الأمر قد صدر بقهر وكبرياء، والفرق بين العلو والاستعلاء أن العلو صفة للمتكلم، والاستعلاء صفة للكلام نفسه؛ ولذلك قد يأمر العبد سيدة باستعلاء مع انحطاط رتبة العبد عن سيده!

وثَمَّ قول ثالث: وهو اشتراطهما معا العلو والاستعلاء، وبه قال ابْنُ الْقُشَيْرِيِّ وَالْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَابِ الْمَالِكِيُّ.

والقول الرابع: عدم اشتراطهما، لا العلو ولا الاستعلاء، وهو قول أغلب المتأخرين، وهو الصحيح؛ لأنه لا يُعْرَفُ في لسان العرب هذا الشرط، والمشهور عندهم أن صيغة «افْعَلْ» يُراد بها الدلالة على الطلب مطلقا دون النظر لمراعاة علو أو استعلاء.

ودليل ذلك: قوله -تعالى- مخبرا عن قول فرعون للسحرة: ﴿ يُرِيدُ أَن يُغْرِجَكُم مِّنَ أَرْضِكُم مِنْ وَلَم يقل: فماذا تلتمسون أو تطلبون، ومعلوم أن الأمر لم يكن من هو أعلى رتبة من فرعون.

وقوله - تعالى - مخبرا عن إبليس: ﴿ ٱلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْسَآءِ ﴾ [البقرة: ٢٦٨]، فإبليس يأمر بني آدم، ومعلوم أن إبليس أقل رتبة من بني آدم. أضف إلى ذلك أن كثيرا من الأوامر الشرعية ليس فيها استعلاء، بل فيها ترغيب؛ كقوله - تعالى -: ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ ﴾ [آل عمران: ١٣٣].

## وقد أشار صاحب المراقي إلى هذه الأقوال باختصار، فقال:

وليس عند جُلِّ الأَذْكِيَاءِ \*\*\* شَرْطُ عُلُوفِ فيه واسْتِعْلَاءِ وَفَيْ فيه واسْتِعْلَاءِ وَخَالَفَ البَاجِي بِشَرْطِ التَّالِي \*\*\* وشرطُ ذاك رَأْيُ ذي اعْتِزالِ واعتُرا معًا على تَوْهِينِ عِ \*\* لدى القُشَيْرِيِّ وذي التَّلْقِينِ عِ واعتُرا معًا على تَوْهِينِ و \*\* لدى القُشَيْرِيِّ وذي التَّلْقِينِ واعتُرا معًا مَلْ في حد الأمر: مَا دَلَّ عَلَى طَلَبِ الفِعْلِ مُطْلَقًا.

- بابا الأمر والنهي يُبحثان بتوسع عند الأصوليين.
- لا يلزم أن يكون النهي على جهة العلو ولا الاستعلاء كما قررناه في الأمر، ولو قيل من باب التأدب من غير أن يكون ذلك اصطلاحا لم يكن فيه بأس، حتى لا يقال: العبد ينهى الله، أو يأمره.
- صِيغُ الأُمْرِ لها معانِ كثيرة، أوصلها تاج الدين السبكي في جمع الجوامع إلى ست وعشرين صيغة؛ فقال: وترد «للوجوب، والندب، والإباحة، والتهديد، والإرشاد، وإرادة الامتثال، والإذن، والتأديب، والإنذار، والامتنان، والإكرام، والتسخير، والتكوين، والتعجيز، والإهانة، والتسوية، والدعاء، والتمني، والاحتقار، والخبر، والإنعام، والتفويض، والتعجب، والتكذيب، والمشورة، والاعتبار».
  - لصيغ النهي أحد عشر مَعْنَى؛ ذكرها السيوطي في الكوكب الساطع فقال: وَلَفْظُهُ للحَظْرِ والكَرَاهَةِ \*\*\* وَاليَأْسِ والإِرْشَادِ والإِبَاحَةِ ولاحْتِقَارِ وَلِتِهْدِيدٍ بَيَانْ \*\*\* عَاقِبَةٍ تَسْوِيَةٍ دُعَا امْتِنَانْ

-اختلف النحاة في الفعل المضارع المجزوم في الجواب أهو مجزوم لوقوعه في جواب الطلب، أم هو مجزوم لوقوعه في جواب شرط مقدر محذوف؟ في ذلك قولان للنحاة، والناظم ذهب إلى قول الجمهور، لكنَّ الأول أقوى كما بينتُه في «شَرْح مُعَلَّقَةِ امْرِئِ القَيْسِ» عند قوله: "قِفَا نَبْكِ».

# محصلة الْبَابِ السَّادِس: الْإِنْشَاءُ

- مَا لَا يَعْتَمِلُ الصِّدْقَ ولَا الكَذِبَ لِذَاتِهِ.

وينقسم الإنشاء إلى قسمين: "طَلِّبِيٍّ، وَغَيْرِ طَلَّبِيٍّ».

فالإنشاء الطلبي هو طلب ما ليس بحاصل، وأنواعه هي: «التَّمَنِّي، والاَسْتِفْهَامُ، والأَمْرُ، والنَّهْيُ، والنِّدَاءُ».

- «فالتَّمَنِّي» يكون بحرف من حروف التمني، وهي: «لَيْتَ، وَلَعَلَّ، وَلَوْ، وَهَلْ».

أُمَّا «لَيْتَ» فيُتَمَنَّى بها المستحيل، أي: طلبُ ما لا يمكن أن يَحْصُل، وقد يُتَمَنَّى بها الشيءُ المَحْبُوبُ ليَّمَنَّى بها الشيءُ المَحْبُوبُ المُتَوَقَّعُ حُصُولُهُ، وقد يُتمنى بها الشيء البعيد، وأُمَّا «لَوْ» فَيُتَمَنَّى بها الشيء المُتَوَقَّعُ حُصُولُهُ، فلها حكم «لَيْتَ» في أحد معنيها، وأما «هَلْ» فيُتَمَنَّى بها الشيءُ القريب.

- «والاسْتِفْهَامُ»: طلب الفهم، وأدواته الموضوعة له هي: «هَلْ، والهَمْزَةُ، ومَنْ، ومَنْ، ومَنْ، وأَيَّانَ، وَمَتَى، وَأَيَّانَ، وَمَتَى، وَأَيَّانَ، وَمَتَى، وَأَيَّانَ، وَمَتَى، وَأَيَّانَ، وَمَتَى،

أما «هَلْ» فيُسْتَفْهَمُ بها في أكثر الأحوال عن التصديق، وأَمَّا «باقي أدوات الاستفهام» إلا الهمزة فيُسْتَفْهَمُ بها عن طلب تَصَوُّرِ أَصْلِ الأشياء، وأَمَّا «الهمزة» فيُسْتَفْهَمُ بها عنهما.

وللاستفهام معان غير المعاني الأصلية السابق ذكرها، فمِن ذلك: «الاسْتِبْطَاءُ، والتَّقْرِيرُ، والتَّحْقِيرُ».

- والأَمْرُ: مَا دَلَّ عَلَى طَلَبِ الفِعْلِ مُطْلَقًا.



- وصيغه: «افْعَلْ، ولِيَفْعَلْ، واسم فعل الأمر، والمَصْدَرُ النَّائِبُ عن فِعْلِهِ».

- وتأتي صيغة الأمر لعدة معان، منها: «التَّسْوِيَةُ، والتَّهْدِيدُ، والتَّكْوِينُ، والتَّكْوِينُ، والتَّكْوِينُ، والتَّدْبُ».

- «والنَّهْيُ» مَا دَلَّ عَلَى طَلَبِ الكَفِّ عَنْ فَعْلِ بِغَيْرِ كُفَّ.

وصيغة النهي هي الفعل المضارع المقرون بلا الناهية «لا تَفْعَلْ».

وتأتي صيغة النهي لعدة معانٍ، منها: «التَّهْدِيدُ، والتَّقْلِيلُ، ولِبَيَانِ العَاقِبَةِ».

- جميع ما تقدم ذكره من أنواع الإنشاء الطلبي، «كالتَّمَنِّي، والاسْتِفْهَامِ، والأَمْرِ، والنَّهْي» يجوز أن تُقَدِّر بعدها شَرْطًا مَحْذُوفًا.

- «والنداء» طَلَبُ الإِقْبَالِ بِحَرْفٍ مِنْ أَحْرُفِ النِّدَاءِ النَّائِبَةِ مَنَابَ الفِعْلِ المَحْدُوفِ، وهي: «يَا، وأَيَا، وهَيَا، وأَيْ، والهمزة المفتوحة، مقصورةً كانت أو معدودةً».

ويَأْتِي النِّدَاءُ لِمَعَانٍ أُخَرَ غَيْرِ المَعْنَى الأَصْلِيِّ الذي هو طلب الإقبال، فيخرج عن معناه الأصلي إلى «الاخْتِصَاصِ، والإِغْرَاءِ».

- قد يقعُ الخبرُ مَوْضِعَ الإِنْشَاءِ، والإِنشاءُ موضع الخبر.

# 

# البَّابُ السَّابِعُ : الْفَصْلُ وَالْوَصُلُ

- ٨٠. إِنْ نُزِّلَتْ ثَانِيَةٌ مِنْ مَاضِيَهُ \*\*\* كَنَفْسِهَا أَوْ نُزِّلَتْ كَالْعَارِيَهُ
- ٦٩. فَافْصِلْ وَإِنْ تَوَسُّطٌ فَالْوَصْلُ ، \*\*\* بِجَامِعٍ أَرْجَحُ، ثُمَّ الْفَصْلُ ،
- ٧٠. -بِمَا لِحَالٍ أَصلُهَا قَدْ سَلِمَا \*\*\* أَصْلُ وَإِنْ مُرَجِّحٌ تَحَتَّمَا

الْوَصْلُ لُغَةً: الرَّبْطُ والضَّمُّ.

واصطلاحا: عَطْفُ جُمْلَةٍ على جُمْلَةٍ بحرفٍ مِن أحرف العطف العشرة، والذي يتكلم عليه علماء المعاني العطفُ بالواو دون غيرها؛ لأن العطف بغيرها لا يقع فيه التباس.

والْفَصْلُ لُغَةً: الفَرْقُ بَيْنَ شَيْئَيْنِ.

واصطلاحا: عدم وجود حرف العطف الواو الذي يَرْبِطُ بين الجملتين.

#### قال الناظم:

| كَالْعَارِيَهُ | أَوْ نُزِّلَتْ | كَنَفْسِهَا | 。<br>*** <b>4</b> | مَاضِيَ | مِنْ | ثَانِيَةٌ | نُزِّلَتْ | إن  |
|----------------|----------------|-------------|-------------------|---------|------|-----------|-----------|-----|
|                |                |             | ***               |         |      |           | افصل      | َ ف |

أي: مَوَاضِعُ الفَصْلِ خَمْسَةُ، وهي: «كَمَالُ الاتِّصَالِ، وشِبْهُ كَمَالِ الاتِّصَالِ، وشِبْهُ كَمَالِ الاتِّصَالِ، وكَمَالُ الانْقِطَاعِ، والتَّوَسُّطُ بَيْنَ الكَمَالَيْنِ».

فأشار إلى «كَمَالِ الاتِّصَالِ، وشِبْهِ كَمَالِ الاتِّصَالِ» بقوله: «إِنْ نُزِّلَتْ ثَانِيَةٌ مِنْ مَاضِيَـهْ كَنَفْسِهَا».

وأشار إلى «كَمَالِ الانْقِطَاعِ، وشِبْهِ كَمَالِ الانْقِطَاعِ» بقوله: «أَوْ نُزِّلَتْ كَالْعَارِيَهْ».

١-كَمَالُ الاتِّصَالِ.

وهو أن تكون الجملةُ الثانيةُ مُشْتَمِلَةً على معنى الجملة الأولى، كأن تكون توكيدا لها، أو بدلا منها، أو عطفَ بيان.

#### فمثال التَّوْكِيدِ:

قوله -تعالى-: ﴿ فَهِلِ ٱلْكَفِرِينَ آمَهِلُهُمْ رُوَيْلًا ﴾ [الطارق:١٧]، فجملة «أَمْهِلْهُمْ» مُؤَكِّدَةُ للجملة الأولى «فَمَهِّلْ» توكيدا لفظيا، وقد يكون التوكيد معنويا كما في قوله - تعالى-: ﴿ ذَلِكَ ٱلْكِتَابُ لَا رَبَّ فِيهِ ﴾ [البقرة:٢]، فجملة «لَا رَيْبَ فِيهِ» مُؤَكِّدَةُ لجملة «ذَلِكَ الكِتَابُ» توكيدا معنويا.

#### ومثال عَطْفِ البَيَانِ:

قوله -تعالى-: ﴿ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَكَادَمُ ﴾ [طه:١٠٠]، فجملة «قَالَ يَا آدَمُ» بَيَانٌ لِجُمْلَةِ «فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ»؛ إذ هي عينُها.

#### ومثال البَدَلِ:

قوله-تعالى-: ﴿ وَاتَقُوا اللَّذِي آَمَدُكُم بِمَا تَعَلَمُونَ ﴿ اللَّهُ الْمَدَكُم وَهَبِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللللَّا اللللَّهُ الللَّا اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّا اللّهُ ال

ففي هذه الأحوال الثلاثةِ اتصلت الجملةُ الثانيةُ بالأولى اتصالا كاملا؛ حينئذ لا يجوز الوَصْلُ بحرف العطف، ويجب الفَصْلُ؛ لأن العطف يقتضي المغايرة، وهذا لا يستقيم معنى؛ لأن بين الجملتين اتصالًا تامًّا.

# ٢- شِبْهُ كَمَالِ الاتِّصَالِ.

وهو أن تكون الجملة الثانية واقعة في جَوَابِ سؤالٍ نَاشِئٍ عن الجملة الأولى؛ نحو قوله-تعالى-: ﴿ وَلَا تُحَاطِبْنِي فِي اللَّيْنَ ظَلَمُوا ۖ إِنَّهُم مُغْرَقُونَ ﴾ [المؤمنون:٢٧]. فجملة (إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ » واقعة في جَوَابِ سؤالٍ نَاشِئٍ عن الجملة الأولى، أي: «لِمَاذَا لَا أَخَاطِبُكَ فِي الذين ظَلَمُوا » فتأتي الإجابة «إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ »، ويُسمى استئنافا بيانيا.

# ٣- كَمَالُ الانْقِطَاعِ.

وهو ألا يكون بين الجملةِ الثانيةِ والجملة الأولى مناسبة في المعنى أو السياق؛ إذ هما جملتان مختلفتان؛ نحو قولك: «مَاتَ زيدٌ رَحِمَهُ اللهُ»، وقولك: «قَامَ زَيدٌ، عِنْدِي رَجُلٌ في البَيْتِ».

# ٤- شِبْهُ كَمَالِ الانْقِطَاعِ.

أن تكون الجملة مسبوقة بجملتين يصح العطف على إحداهما وفي العطف على الشاعر: على الثانية فسادً في المعنى؛ فيُترك العطف لذلك؛ نحو قول الشاعر:

وتَظُنُّ سَلْمَي أَنَّنِي أَبْغِي بِهَا \*\*\* بَدَلًا أُرَاهَا في الضَّلَالِ تَهِيمُ

فجملة «أُرَاهَا» يجوز أن تُعْطَفَ على جملة «تَظُنُّ»، لكنْه يترتب على ذلك فساد في المعنى؛ وذلك أن جملة «أُرَاهَا» ظَنُّ لَهُ لا لها، فقد يُظن حينئذ أن العطْفَ على جملة «أُبْغِي بِهَا» فيكون المعنى: «أن سلمى هي التي تَظُنُّ أنه يراها في الضَّلَالِ تَهِيمُ»، والحق أنه يراها «في الضَّلَالِ تَهِيمُ» بسبب ظنها به أنه يَبْغِي بِهَا بَدَلًا، حينئذ لا يجوز الوَصْلُ بحرف العطف، ويجب الفصْلُ؛ حتى لا يَفْسُدَ المعنى.

# ٥- التَّوَسُّطُ بَيْنَ الكَمَالَيْنِ.

وهو أن تكون الجملة الثانية لا يُقصد إعطاؤها حكم الجملة الأولى؛ نحو قوله -تعالى-: ﴿ وَإِذَا خَلُوا إِلَى شَيَطِينِومَ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمُ إِنَّمَا نَحَنُ مُسَتَهْزِءُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ اللَّهُ عَنْ مُسَتَهْزِءُ وَلَا اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَنْ مُسَتَهْزِئُ بِهِمْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلُهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

ثم قال: «وَإِنْ تَوَسُّطٌ فالْوَصْلُ \* \* بِجَامِع أَرْجَحُ».

للوصل موضعان:

الأول: أَنْ تَتَّفِقَ الجُمْلَتَانِ خَبَرًا أَوْ إِنْشَاءً ويكون بينَهما مُنَاسَبَةُ تَامَّةُ وليس ثَمَّ مَانِعُ مِنَ العَطْفِ حينئذ لا بد من الوصل؛ نحو قوله -تعالى-: ﴿إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي فَيعِمِ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

والثاني: إذا أَوْهَمَ ترْكُ العطْفِ خِلاَفَ المَرَادِ؛ كما لو قلتَ: «لا وَشَفَاهُ اللَّهُ» رَدًّا على من سألك: «هَلْ شُفِيَ زيدٌ مِنْ مَرَضِهِ»، فلو تركتَ الواو لَتَوَهَّمَ السامعُ الدعاءَ عليه، وأنت تريد الدعاءَ له.

### ثمقال:

# بِمَا لِحَالِ أَصلُهَا قَدْ سَلِمَا \*\*\* أَصْلٌ وَإِنْ مُرَجَّ حُ تَحَتَّمَا

يَعني: أَنَّ الأصلَ في الجملةِ الحَالِيَّةِ الفَصْل؛ لأن الحال مفرد في الأصل، فإذا وَقَعَتْ الجملةُ موقعَ المفرد حينئذ لا نحتاج للعطف؛ كما لو قلتَ: «جَاءَ زيدُ ضَاحِكًا»، فَضَاحِكًا حَالُ، ولا تدخل الواو على الحال المفرد في الأصل، فلا تقول: «جَاءَ زيدُ وَضَاحِكًا». فإذا وقعت الجملةُ مَوْقِعَ هذا المفرد لا نحتاج للواو كذلك، فتقول: «جَاءَ زيدُ يَضْحَكُ»، وهذا معنى قوله: «بِمَا لِحَالٍ أَصلُها قَدْ سَلِمَا»، فكما أن المفرد -الذي هو الأصل-سَلِمَ مِنْ دُخُولِ حرف العطف عليه فكذلك الفرع الذي هو جملة؛ ولأن الحال حكم كالخبر، ووصف كالنعت، والأصل فيهما الفصل كما قال القزويني.

وقوله: «وَإِنْ مُرَجِّحٌ» للوصل «تَحَتَّمَا» أن تأتي بالوصل؛ نحو قولك: «خرجَ زيدً وهو ضَاحِكُ».

### تنبيهات

-قوله: «فالْوَصْلُ بِجَامِعٍ أَرْجَحُ» غير دقيق، بل الفصل واجب لازم.

- في هذا البيت: «ثُمَّ الْفَصْلُ بِمَا لِحَالٍ أَصلُهَا قَدْ سَلِمَا أَصْلُ» تقديم وتأخير، فقوله: أصلُ هو خبر المبتدإ الذي هو «الفصل»؛ فمعنى البيت: «ثُمَّ الْفَصْلُ أَصْلُ بِمَا لِحَالٍ أَصلُهَا قَدْ سَلِمَا وَإِنْ مُرَجِّحٌ تَحَتَّمَا».

- هناك مواضع لا بد فيها من وصل الجملة الحالية، ومواضع يجوز فيها الوصل والفصل، ومواضع عند النحاة، ولذلك أشار إليه الناظم دون تفصيل.

- قوله: «وَإِنْ مُرَجِّحٌ». في بعض النسخ «وَإِنْ مُرَجَّحٌ».

# مُحَصِّلَةُ الْبَّابِ السَّابِعِ: الْفَصْلُ وَالْوَصْلُ

- الْوَصْلُ لُغَةً: الرَّبْطُ والضَّمُّ.

واصطلاحا: عطف جملة على جملة بحرف من حروف العطف العشرة، والذي يتكلم عليه علماء المعاني العطف بالواو دون غيرها؛ لأن العطف بغيرها لا يقع فيه التباس، ولكل منها مواضع.

والْفَصْلُ لُغَةً: الفَرْقُ بَيْنَ شَيْئَيْنِ.

واصطلاحا: عدم وجود حرف العطف الواو الذي يربط بين الجملتين.

- ومَوَاضِعُ الفَصْلِ خَمْسَةً.

وهي: «كَمَالُ الاتِّصَالِ، وشِبْهُ كَمَالِ الاتِّصَالِ، وكَمَالُ الانْقِطَاعِ، وشِبْهُ كَمَالِ الانْقِطَاعِ، وشِبْهُ كَمَالِ الانْقِطَاعِ، والتَّوَسُّطُ بَيْنَ الكَمَالَيْنِ».

١-كَمَالُ الاتِّصَالِ.

وهو أن تكون الجملةُ الثانيةُ مُشْتَمِلَةً على معنى الجملة الأولى، كأن تكون توكيدا لها، أو بدلا منها، أو عطفَ بيان.

٢- شِبْهُ كَمَالِ الاتِّصَالِ.

وهو أن تكون الجملةُ الثانيةُ واقعةً في جَوَابِ سؤالٍ نَاشِئٍ عن الجملة الأولى.

٣- كَمَالُ الانْقِطَاعِ.

وهو ألا يكون بين الجملةِ الثانيةِ والجملة الأولى مناسبة في المعنى أو السياق.

# ٤- شِبْهُ كَمَالِ الانْقِطَاعِ.

أن تكون الجملة مسبوقة بجملتين يصح العطف على إحداهما وفي العطف على الثانية فسادً في المعنى؛ فيُترك العطف لذلك.

# ٥- التَّوَسُّطُ بَيْنَ الكَمَالَيْنِ.

وهو أن تكون الجملة الثانية لا يُقصد إعطاؤها حكم الجملة الأولى.

# مَوَاضِعُ الوَصْلِ اثنان:

الأول: أَنْ تَتَّفِقَ الجُمْلَتَانِ خَبَرًا أَوْ إِنْشَاءً ويكون بينَهما مُنَاسَبَةٌ تَامَّةٌ، وليس ثَمَّ مَانِعٌ مِنَ العطفِ.

والثاني: إذا أَوْهَمَ ترْكُ العطْفِ خِلاَفَ المَرَادِ.

- الأصلَ في الجملةِ الحَالِيَّةِ الفَصْلُ؛ لأن الحال مفرد في الأصل، فإذا وَقَعَتْ الجملةُ موقع المفرد لم نحتج للعطف، إلا إذا وُجد مُرَجِّحٌ.

# الباب الثامن الإبناب المراب المر

# البَابُ الثَّامِنُ : الإيجَازُ وَالإطْنَابُ

- ٧١. تَوْفِيَـةُ المُـرَادِ بِالنَّـاقِصِ مِـنْ \*\*\* لَفْظٍ لَهُ الإِيجَـازُ، وَالإِطْنَـابُ إِنْ
- ٧٢. بِزَائِدٍ عَنْهُ وَضَرْبَا الأَوَّلِ \*\*\* قَصْرُ وَحَذْفُ جُمْلَةٍ أَوْ جُمَلٍ عَلْهِ مَا الأَوَّلِ عَنْهُ وَضَرْبَا الأَوَّلِ عَنْهُ وَضَرْبَا الأَوَّلِ عَنْهُ وَضَرْبَا الأَوَّلِ عَنْهُ وَصَارًا وَعَنْهُ عَنْهُ وَالْعَالَةِ الْعَالَةِ الْعَلْمَ وَالْعَالَةِ الْعَلْمَ وَالْعَلْمَ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمَ وَالْعَلْمَ وَالْعَلْمَ وَالْعَلْمَ وَالْعَلْمَ وَالْعَلْمَ وَالْعَلْمَ وَالْعَلْمَ وَالْعَلْمُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا عَلْمُ مُ لَهُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَاللَّهُ وَالْعَلْمُ وَاللَّهُ وَالْعَلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلْمُ مُلْكُمْ وَاللَّهُ وَلَا عَلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُعْلَمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَلَا مُعْلَمُ وَاللَّهُ وَلَمْ لَا اللَّهُ وَلَا مُعْلَمْ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُعْلَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا مُعْلَمُ وَاللَّهُ وَلَا مُعْلِمُ وَاللَّهُ وَلَّهُ عَلَا مُعْلِمُ وَاللَّهُ وَلَا مُعْلَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْلَمُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللّلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّاللَّاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّا لَاللَّا لَلْمُوالَّاللَّاللَّاللَّاللَّاللَّا لَا اللَّهُ وَلَّاللَّا لَلْمُ الللَّهُ
- ٧٣. أَوْ جُنْءِ جُمْلَةٍ، وَمَا يَدُلُّ و \* \* عَلَيْهِ أَنْوَاعٌ وَمِنْهَا الْعَقْلُ و
- ٧٤. وَجَاءَ لِلتَّوشِيعِ بِالتَّفْصِيلِ \*\*\* ثَانٍ وَالْاعْتِرَاضِ وَالتَّذْيِيلِ ع

اعلم -بارك الله فيك- أَنَّ كُلَّ مَا فِي النَّفْسِ مِنْ مَعَانٍ يُمْكِنُ أَنْ يُعبَّرَ عَنْهَا بِطَرِيقَيْنِ، هما «الإِيجَازُ، وَالإِطْنَابُ».

# أولا: الإيجَازُ

الإِيجَازُ لُغَةً: الاخْتِصَارُ.

واصطلاحا: مَا قَلَّ لَفْظُهُ وَتَمَّ مَعْنَاهُ، أو كما قال الناظم: تَوْفِيَةُ المَعْنَى المُرَادِ بِلفظ نَاقِصٍ عَنْهُ؛ نحو قوله -تعالى-: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ ﴾ [المائدة:٣]، يَعني: حُرِّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ.

# أَقْسَامُ الإيجَاز:

ينقسم الإيجاز إلى قسمين: «قَصْرٍ، وَحَذْفٍ»، وقد أشار الناظم إليهما بقوله: ..... وضَرْبًا الأَوَّل \*\* قَصْرٌ وَحَدْفُ جُمْلَةٍ أَوْ جُمَل

# أُمَّا إِيجَازُ القَصْرِ:

فهو أَنْ يَتَضَمَّنَ الكَلَامُ القَلِيلُ مَعَانِيَ كَثِيرَةً، ومَا أَكْثَرَهُ في كتاب الله-جل وعلا-، وسنة رسول الله على فمن ذلك قوله -تعالى-: ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَدُ ﴾ [آل عمران:٣٠]، وَقَوْلُ النبي عَلَيْ: «احْفَظِ اللّهَ يَحْفَظْكَ» رواه أحمد (٢٦٦٩)، والترمذي (٢٧٠٦)، وقد سبق الكلام على شيء منه في بَابِ القَصْرِ.

# وأُمَّا إِيجَازُ الْحَذْفِ:

فهو أَنْ يُحْذَفَ شيءً من الكلام مع تَوْفِيَةِ المَعْنَى المُرَادِ، وهو ما أراده الناظم بحده السابق، ولو قيل: «إِيجَازُ اخْتِصَارٍ» لكان أولى من قول «الحَذْفِ»؛ لأنه لا يُوجد ما هو محذوف في كتاب الله، لكن البلاغيين اصطلحوا عليه، ولا يريدون بالحذف المعنى اللغوي، ومع ذلك يجب أن نتجنب هذا الاصطلاح.

فقد يكون غير المذكور «حَرْفًا»؛ نحو قوله -تعالى-: ﴿ وَلَمْ أَكُ بَغِيًا ﴾ [مريم:١٠]، فأصل الفعل هو «أَكُونُ»، حُذِفَتِ الواوُ للتخلص من التقاء الساكنين، والنونُ للتخفيف بشروطها المعروفة عند النحاة.

وقد يكون «كَلِمَةً»؛ نحو قوله -تعالى-: ﴿ وَنَجَيْنُكُ مِنَ ٱلْقَرْبَيَةِ ﴾ [الأنبياء:٧٤]. فغير المذكور هو «أَهْلُ»؛ لأن القرية عبارة عن جُدُرٍ وطُرُقٍ وبُيُوتٍ، فالمُراد: أَنَّ الله نجاه من أهل القرية.

وقوله -تعالى-: ﴿ وَمُنْكِلِ ٱلْقَرْبِيَةَ ﴾ [يوسف:٨٦]، أي: أَهْلَ القَرْيَةِ.

وقد يكون «جُمْلَةً»؛ نحو قوله -تعالى-: ﴿ وَلَهِ سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخِّرَالشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ﴾ [العنكبوت:٦]، يَعني: لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ اللهُ.

وقد يكون «عِدَّةَ جُمَلٍ»؛ نحو قوله -تعالى-: ﴿ يَوْمَهِذِ ثُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴾ [الولولة:٤]، يَعني: «يَوْمَ» ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَالْهَا ۞ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَنْفَالَهَا ۞ وَقَالَ ٱلْإِنسَنُ مَا لَمُ اللهِ مَ ﴿ يُعَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۞ ﴾.

ولا بد من وجود قرينة تَدُلُّ على اللفظ غير المذكور، وقد سبق الكلام على بعض القرائن في حذف المسند والمسند إليه، ومن هذه القرائن التي ذكرها الناظم في هذا الموضع «العَقْلُ»؛ ذكره في قوله: «....... وَمَا يَدُلُّ \*\*\* عَلَيْهِ أَنْوَاعٌ وَمِنْهَا الْعَقْلُ».

نحو قوله -تعالى-: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِى نَجَا مِنْهُمَا وَاذَكُرَ بَعَدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنْبِئُكُم بِتَأْوِيلِهِفَأَرْسِلُونِ ﴿ ثُنَّ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتِ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافُ
وَسَبْعِ سُنْبُكُنتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَنتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ ثَ ﴾ [يوسف].
أي: فأرسلونِ إلى يوسف، فَأَرْسَلُوهُ وَذَهَبَ إليه وَقَالَ لَهُ: يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِيقُ.
ويُقدر غير المذكور بحسب المقام.

# ثانيا: الإطْنَابُ

الإِطْنَابُ لُغَةً: المَبَالَغَةُ في الشَّيْءِ.

واصطلاحا: تَوْفِيَةُ المَعْنَى المُرَادِ بِلَفْظِ زَائِدٍ عَنْهُ لِفَائِدَةٍ؛ نحو قوله -تعالى-: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِي وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا ﴾ [مريم:١]، يَعني: كَبِرْتُ في السن، ولكنه أتي بهذه الألفاظ لفائدة، فإن كان لغير فائدة سُمِّى حَشْوًا وَتَطْوِيلًا.

# قوله: وَجَاءَ لِلتَوشِيعِ بِالتَّفْصِيلِ \*\*\* ثَانٍ وَالِاعْتِرَاضِ وَالتَّذْبِيلِ

يَعني: «وَجَاءَ ثَانٍ» الذي هو الإِطْنَابُ بالتفصيل حالة كونه «لِلتَوشِيع، وَالتَّذْيِيلِ».

فأنواع الإِطْنَابِ ثلاثة: «التوشِيعُ، وَالِاعْتِرَاضُ، وَالتَّذْيِيلُ».

أُمَّا التَوشِيعُ:

فَفِي اللُّغَةِ: التَّفْرِيعُ، يُقال: وَشَّعَهُ الشَّيْبُ، إذا تَفَرَّع الشَّيْبُ فِيهِ.

واصطلاحا: ذُكْرُ مُثَنَّى مُفَسَّرٍ بِمُتَعَاطِفَيْنِ؛ نحو ما رواه البخاري «ح٥٩٤٠» عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَكْبَرُ ابْنُ آدَمَ وَيَكْبَرُ أَنْنُ آدَمَ وَيَكْبَرُ مَعَهُ اثْنَانِ حُبُّ الْمَالِ وَطُولُ الْعُمُرِ».

والفائدة منه: أنه أوقع في نفس السامع، فلو قلتُ لك: أُحِبُّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ: طَلَبَ العِلْمِ، والعَمَلَ بِهِ، كان ذلك أوقع في نفسك وأرسخ.

# وأما الإعْتِرَاضُ:

فهو أن يُؤْتَى في وسط الكلام بجملة اعتراضية لنكتة، ولها مواضع تُدرس في علم النحو؛ مِن ذلك قوله -تعالى-: ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلّهِ ٱلْبَنَتِ سُبْحَنَكُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ﴾ النحل:٥٠]، فجملة «سُبْحَانَهُ» اعتراضية لا محل لها للتَّنْزيهِ.

# وأما التَّذْيِيلُ:

فهو أن يُؤتى بجملة بعد جملة توافقها في المعنى للتوكيد؛ نحو قوله -تعالى-: ﴿ وَقُلْ جَلَّةَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَاطِلُ إِنَّ ٱلْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴾ [الإسراء:٨١]، فجملة "إِنَّ البَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴾ وهي توافقها في المعنى.

فإذا أردتَ أن تجعل الجملة الثانية مستقلة بنفسها كالمَثَلِ جاز ذلك؛ نحو: «إنَّ البَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا».

### تنبيهات

- لم يذكر الناظم المساواةَ مع الإيجاز والإطناب لعدم وجودها على الصحيح.

-تُحذف النونُ من الفعل "يَكُونُ" بشروط أربعة:

الأول: أنْ يكون الفعل "يكُونُ" مَجْزومًا كما سبق في الآية.

الثاني: أَنْ يأتي بعده حرفٌ متحركٌ؛ كالباء من قوله «بَغِيًّا»، وما سُمع من إتيان الساكن بعدها فهو محفوظ، وهذا قول جماهير النحاة خلافا ليونس بن حبيب.

الثالث: ألا يَلِي الفعلَ «يَكُونُ» ضميرٌ متصلٌ، فلا يجوز نحو: «وَلَمْ يَكُهُ».

الرابع: أن يكون الحذف في الوصل لا في الوقف.

واختلفوا في علة حذفها على أقوال لا تأتيك في هذا المختصر.

- يُمَثِّلُ بعضُ البلاغيين الذين تأثروا بعقيدة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة على

مَعْرِفَةِ المَحْذُوفِ بِقَرِينَةِ العَقْلِ بقوله -تعالى-: ﴿ وَجَآةً رَبُّكَ ﴾ [الفجر:٢٠].

فيقولون: أي: «وجَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ» !!، وهذا من أبطل الباطل، وهو تَحْرِيفُ للنَّصِّ عن معناه، فأهل السنة والجماعة يُثْبِتُونَ لله-جل وعلا- صِفَةَ المَجِيءِ، ولا يحرفون، ولا يعطلون، ولا يمثلون، فيثبتون لله ما أثبته لنفسه في كتابه، وما أثبته له رسوله على في سنته، وَيَكِلُونَ كيفيةَ ذلك لله-جل وعلا-، فالمَجِيءُ مَعْلُومُ، والكَيْفُ جَعُهُولُ، والإيمانُ به وَاجِبُ، والسُّوَّالُ عَنْهُ بِدْعَةُ، فاعلم -بارك الله فيك- أَنَّ صِفَةَ المَجِيءِ لا يُنكرها ولا يُحَرِّفُهَا إلا الجهمية، والمعتزلة، والأشاعرة، وغيرهم من أهل البدع والضلال، ثم إن الأصل حَمْلُ اللفظِ على الحقيقة، ولا مدخل للعقل في الصفات والغيبيات، فاسْتَمْسِكْ بطوق النجاة تَسْلَمْ.

# مُحَصِّلَةُ الْبَابِ الثَّامِنِ: الإيجَازُ وَالإطْنَابُ

- كُلَّ مَا فِي النَّفْسِ مِنْ مَعَانٍ يُمْكِنُ أَنْ يُعبَّرَ عَنْهَا بِطَرِيقَيْنِ، هما «الإِيجَازُ، وَالإِطْنَابُ».

- فالإِيجَازُ لُغَةً: الاخْتِصَارُ، واصطلاحا: تَوْفِيَةُ المَعْنَى المُرَادِ بِلفظ نَاقِصٍ عَنْهُ، وينقسم إلى قسمين: «قَصْر، واخْتِصَار».

أَمَّا إِيجَازُ القَصْرِ: فهو أَنْ يَتَضَمَّنَ الكَلَامُ القليلُ مَعَانِيَ كَثِيرَةً.

وأَمَّا إِيجَازُ الاختصارِ: فهو أَلَّا يُذكر شيء من الكلام مع تَوْفِيَةِ المَعْنَى المُرَادِ.

ولا بد من وجود قرينة تَدُلُّ على الكلام غير المذكور، وإلا لم يَجُزْ، ومن تلك القرائن «العقل».

- والإِطْنَابُ لُغَةً: المَبَالَغَةُ في الشَّيْءِ.

واصطلاحا: تَوْفِيَةُ المَعْنَى المُرَادِ بِلَفْظٍ زَائِدٍ عَنْهُ لِفَائِدَةٍ.

- وأنواع الإِطْنَابِ ثلاثة: «التوشِيعُ، وَالِاعْتِرَاضُ، وَالتَّذْيِيلُ».

أُمَّا التَوشِيعُ:

ففي اللُّغَةِ: التَّفْرِيعُ، يُقال: وَشَّعَهُ الشَّيْبُ، إذا تَفَرَّع الشَّيْبُ فِيهِ.

واصطلاحا: ذُكْرُ مُثَنَّى مُفَسَّرٍ بِمُتَعَاطِفَيْنِ.

وأما الاعْتِرَاضُ: فهو أن يُؤْتَى في وسط الكلام بجملة اعتراضية لنكتة.

وأما التَّذْييلُ: فهو أن يُؤتى بجملة بعد جملة توافقها في المعنى للتوكيد.

# ثانيا: علم البيان

# العِلْمُ الثَّانِي: عِلْمُ البِّيَان

٧٠. عِلْمُ الْبَيِّانِ مَا بِهِ - يُعَرَّفُ و \*\*\* إِيْرَادُ مَا طُرُقُ هُ وَ تَحْتَلِفُ و ٧٦. فِي كَوْنِهَا وَاضِحَةَ الدَّلَالَةُ \*\*\* فِيْمَا بِهِ عَلَازِمُ مَا وُضِعَ لَهُ ٧٧. إِمَّا مَجَازٌ مِنْهُ الْإِسْتِعَارَةُ و \*\*\* تُبْنَى عَلَى التَّشْبِيهِ، أَوْ كِنَايَةُ و ٧٨. وَطَرَفَ التَّشْبِيبِ حِسِّيًانِ \*\*\* وَلَوْ خَيَ الِيًّا وَعَقْلِيَّانِ ع ٧٩. وَمِنْهُ بِالْوَهْمِ وَبِالْوجْدَانِ عَدْ أَوْ فِيهِمَا يَخْتَلِفُ الجُزْءَانِ عَلَيْهُ الجُزْءَانِ عَلَيْهُ الجُزْءَانِ عَلَيْهُ الْجُلْوَانِ عَلَيْهِ الْجُلْوَانِ عَلَيْهُ الْجُلْوَانِ عَلَيْهِ الْجُلْوَانِ عَلَيْهِ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْجُلْوَانِ عَلَيْهِ مَا يَعْمَلُونَ عَلَيْهِ مَا يَعْمَلُونَ عَلَيْهِ مَا يَعْمَلُونَ عَلَيْهِ مَا يَعْمَلُونَ عَلَيْهِ مَا يَعْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ عَلَيْهِ مَا يَعْمَلُونَ عَلَيْهِ مَا يَعْمُ الْعَلْمُ عَلَيْهِ مَا يَعْمُ الْعَلْمُ عَلَيْهِ مَا يَعْمُ عَلَيْهِ مَا يَعْمَلُونَ عَلَيْهِ مَا يَعْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَا يَعْمُ عَلَيْهِ مَا يَعْمُ عَلَيْهِ مَا يَعْمُ عَلَيْهِ مَا يَعْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَا يَعْمُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مَا يَعْمُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا يَعْمُ عَلَيْهِ مَا يَعْمُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا يَعْمُ عَلَيْهِ مَا يَعْمُ عَلَيْهِ مَا يَعْمُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلْهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مَا عَلَاعِمُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلِي عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عِلْمُ عِلْمِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلْ ٨٠. وَوَجْهُهُ مِمَا اشْتَرَكَا فِيهِ، وَجَا \*\*\* ذَا فِي حَقِيقَتَيْهُمَا وَخَارِجَا ٨١. وَصْفًا فَحِسِّيُّ وَعَقْلِيُّ وَذَا \*\*\* وَاحِدُ اوْ فِي حُكْمِهِ أَوْ لَا كَذَا ٨٢. (وَالْكَافُ) أَوْ (كَأَنَّ) أَوْ (كَمِثْل ع) \*\*\* أَدَاتُهُ وَقَدْ بِذِكْرِ الْفِعْل ع ٨٣. وَغَرَضٌ مِنْهُ, عَلَىٰ مُشَبَّهِ ع \*\*\* يَعُ ودُ أَوْ عَلَىٰ مُشَبَّهِ بِهِ ع ٨٤. فَبِاعْتِبَارِ كُلِّ رُكْنِ اقْسِمَا \*\*\* أَنْوَاعَهُ ، ثُمَّ المَجَازُ - فَافْهَمَا -٥٨. مُفْرِدُ اوْ مُرَكِّ بُ وَتَارَهْ \*\*\* يَكُونُ مُرْسَلًا أَو استِعَارَهْ ٨٦. يُجْعَلُ ذَا ذَاكَ ادِّعَاءً أَوَّلَهُ \*\*\* وَهْيَ إِنِ اسْمُ جِنْسٍ اسْتُعِيرَ لَهُ ٨٧. أَصْلِيَّ ـ قُ أَوْ لَا فَتَابِعِيَّ ـ هُ \*\*\* وَإِنْ تَكُنْ ضِ ـدًّا تَهَكُّمِيَّـ هُ ٨٨. وَمَا بِهِ لَازِمُ مَعْنَى وَهْ وَ لَا \*\*\* مُمْ تَنِعًا كِنَايَةٌ، فَاقْسِمْ إِلَى ٨٩. إِرَادَةِ النِّسْبَةِ أَوْ نَفْسِ الصِّفَهُ \*\*\* أَوْ غَيْرِ هَاذَيْنَ اجْتَهِدْ أَنْ تَعْرِفَهُ

شرع في الكلام على العلم الثاني من علوم البلاغة وهو «علم البيان» وقد قدَّم الناظم علمَ المعاني على علم البيان لأن البيان أخص من المعاني.

فالبَيَانُ لُغَةً: التَّوْضِيحُ والكَشْفُ والإِظْهَارُ.

واصطلاحا: عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ إِيرَادُ المَعْنَى الوَاحِدِ بِتَرَاكِيبَ تَحْتَلِفَةٍ فِي وُضُوحِ الدَّلَالَةِ عَلَيْهِ مِنْ تَشْبِيهٍ، وَمَجَازٍ، وَكِنَايَةٍ، عَلَى وَجْهِ المُبَالَغَةِ بِلَازِمِ الأَلْفَاظِ الأَصْلِيَّةِ.

### وهذا معنى قوله :

عِلْمُ الْبَيَانِ مَا بِهِ يُعَرَّفُ \*\*\* إِيْرَادُ مَا طُرُقُهُ تَخْتَلِفُ فِي كُونِهَا وَاضِحَةَ الدَّلَالَةُ \*\*\* فِيْمَا بِهِ لَازِمُ مَا وُضِعَ لَهُ

### وقوله:

إِمَّا مَجَازُ مِنْهُ الِاسْتِعَارَةُ \*\*\* تُبْنَى عَلَى التَّشْبِيهِ، أَوْكِنَايَةُ يَعِنى: أَن عَلَم البيان ينقسم إلى قسمين: « مَجَازٍ لُغَوِيِّ، وَكِنَايَةٍ ». والمَجَازُ اللُّغَوِيُّ ينقسم إلى قسمين: «اسْتِعَارَةٍ، وَمَجَازٍ مُرْسَلٍ ». والاسْتِعَارُةُ: تُبْنَى على التَّشْبِيهِ.

وذلك أن اللفظ إذا أُطْلِقَ له صورتان:

الأولى: أَنْ يُراد منه حقيقتُه، فهذه دلالة مطابقة، كما لو قلتَ: «قَرَأتُ القُرْءَانَ كَلَامَ اللهِ»، فهذه لا تدخل معنا في علم البيان.

والثانية: أن يُراد منه شيءً من لوازمه، وهذه نوعان:

الأول: إِرَادَةُ اللَّازِمِ مَعَ امْتِنَاعِ إِرَادَةِ المَعْنَى الحقيقي، فهذا هو المَجَازُ اللُّغَوِيُّ.

كما لو قلتَ: «رأيتُ أُسَدًا يَخْطُبُ على المِنْبَرِ»، فهذا لا يمكن أن يُراد منه المعنى الحقيقي.

والثاني: إِرَادَةُ اللَّازِمِ مَعَ جَوَازِ إِرَادَةِ المَعْنَى الحقيقي فهذه هي الكِنَايَةُ؛ كما لو قلت: «رأيتُ مَنْ لَا يُغْلِقُ بَابَهُ حَقِيقَةً لكثرة أَضْيَافِهِ، قيحتمل أنه لا يُغْلِقُ بَابَهُ حَقِيقَةً لكثرة أَضْيَافِهِ، ويحتمل أنك تُريدُ كَوْنَهُ كَرِيمًا جوادًا، لكنه لم يَفْتَحْ بَابَهُ حَقِيقَةً.

فَعُلِمَ من ذلك أن مسائل علم البيان محصورةٌ في ثلاثٍ: «المَجَازِ المُرْسَلِ، والكَنَايَةِ».

ولم يقسمها الناظم إلى أبواب كما فعل في علم المعاني، ولعله ترك ذلك للاختصار، ولو قسمها لكان أسهل على طالب العلم.

وسوف أقسمها تيسيرا عليك، فيمكن أن نحصر علم البيان في ثلاثة أبواب: «البَّابِ الأُوَّلِ: التَّشْبِيهِ، والبَّابِ الثَّانِي: المَجَازِ اللُّغَويِّ، والبَّابِ الثَّالِثِ: الكِنَايَةِ».

# الباب الأول

# البَّابُ الأَوَّلُ: التَّشْبِيهُ

# أُوَّلًا: الْمُشَبَّهُ والْمُشَبَّهُ بِهِ وَأَرْكَانُ التَّشْبِيهِ

وَطَرَفَا التَّشْبِيهِ حِسِّيَانِ \*\*\* وَلِّوْخَيَالِيَّا وَعَقْلِيَّانِ وَطَرَفَا التَّشْبِيهِ حِسِّيَانِ فَي فَالْكُونُ الْجُزْءَانِ \*\*\* أَوْفِيهِمَا يَخْتَلِفُ الْجُزْءَانِ \*\*\*

التَّشْبِيهُ: إِلْحَاقُ أَمْرٍ بِأَمْرٍ لِصِفَةٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَهُمَا بِأَدَاةٍ مِنْ أَدَوُاتِ التَّشْبِيهِ. وأَقْسَامُهُ أَرْبَعَةُ: «المُشَبَّهُ، والمُشَبَّهُ بِهِ، وَوَجْهُ الشَّبَهِ، وأَدَاةُ التَّشْبِيهِ». وبدأ بالكلام على «المُشَبَّهِ والمُشَبَّهِ بِهِ»، وأشار إليهما بقوله: «وَطَرَفَا التَّشْبِيهِ». فكُلُّ من المُشَبَّهِ والمُشَبَّهِ بِهِ قد يكون: «حِسِّيًا، أو عَقْلِيًّا» وقد يكون فكُلُّ من المُشَبَّهِ والمُشَبَّهِ بِهِ قد يكون: «حِسِّيًا، أو عَقْلِيًّا» وقد يكون أحدهما «حِسِّيًا» والآخر «عَقْلِيًّا».

فَالْحِسِّيُّ: مَا يُدْرَكُ بإحدى الْحَوَاسِّ؛ نحو قوله -تعالى-: ﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُوا النَّوْرَئةَ ثُمَّ لَمْ يَعْمِلُوهَا كَمْثَلِ ٱلْحِمَارِ يَعْمِلُ ٱسْفَارًا ﴾ [الجمعة: ٥]، فَالْمُشَبَّهُ: الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ، والمُشَبَّهُ بِهِ: الْحِمَارُ، وَأَدَاةُ التَّشْبِيهِ: الكَافُ، وَوَجْهُ الشَّبَهِ بَيْنَهُمَا: الضَّلَالُ، وَكُلُّ مِنَ المُشَبَّهِ بِهِ حِسِّيُّ.

وقد يكون الطرفان أو أحدهما خَيَالِيَّا؛ نحو قول الصَّنَوْبَرِيِّ: وَكَأَنَّ مُحُمَرَّ الشَّقِيهِ \*\*\* قِ إذا تَصَوَّبَ أَوْ تَصَعَّدْ أَعْلَامُ يَاقُوتٍ نُشِرْ \*\*\* نَ عَلَى رِمَاحٍ مِنْ زَبَرْجَدْ

فَالْمُشَبَّهُ: محمر الشقيق وهو الورد الأحمر، والمُشَبَّهُ بِهِ: مُرَكَّبُ من أَعْلَامِ يَاقُوتٍ نُشِرْنَ عَلَى رِمَاحٍ مِنْ زَبَرْجَدْ، فكلُّ مِن «أَعْلَامِ اليَاقُوتِ، ورِمَاحِ الزَّبَرْجَدِ» يَاقُوتٍ نُشِرْنَ عَلَى رِمَاحٍ الزَّبَرْجَدِ، فكلُّ مِن «أَعْلَامِ اليَاقُوتِ، ورِمَاحِ الزَّبَرْجَدِ» ليس موجودا في الخارج على هذه الصورة، مع كون أفراد المركب موجودةً.

ومثله: «جَبَلٌ مِنْ ذَهَبٍ»، فكل من الذهب والجبل موجود، لكنه غير موجود على هذه الصورة المركبة من الذهب والجبل، فهو شيء خيالي بالنسبة إلينا، ولو وُجِدَ لكان حِسِّيًا، ولذلك يُسمى خياليا لوجود جنس المشبه والمشبه به.

وأَمَّا العَقْلِيُّ: فما لا يُدرك بإحدى الحَوَاسِّ؛ نحو قولك: «العِلْمُ كَالْحَيَاةِ». فالمُشَبَّهُ: صِفَةُ العِلْمِ، وهذه لا تُدرك إلا بالعقل؛ إذ لا تُدرك بالحواس. والمُشَبَّهُ بِهِ: صفة الحياة، وهذه أيضا لا تُدرك إلا بالعقل.

وقد يكون وَهْمِيًّا، وهو ما ليس مُدْرَكًا بإحدى الحَوَاسِّ، لكنه لو أُدرك بها لكان ممكنا؛ نحو قول الشاعر:

أَيَقتُلُنِي وَالمَشْرَفِيُّ مُضَاجِعِي \*\*\* وَمَسْنُونَةٌ زُرْقُ كَأَنْيَابِ أَغْوَالِ فالمُشَبَّهُ بِهِ: أَنْيَابُ أَغْوَالِ، والعُولُ: حيوان ليس له وجود بالصورة التي تكلموا عليها، ولم تَرَهُ العَرَبُ، ولم تَرَ أَنْيَابَهُ، فهو وهمي، لكنه لو وُجد لكان مُدْرِكًا بالحس.

وقد يختلف المُشَبَّهُ عن المُشَبَّهِ بِهِ، فيكون أحدهما حسيا، والآخر معنويا؛ مثال ذلك: «العِلْمُ كَالتُورِ».

فالعلم: مُشَبَّهُ: وهو مَعْنَوِي، والنور مُشَبَّهُ بِهِ: وهو حِسِّيُّ. أو عكسه؛ نحو: «النُّورُ كالهُدَى»، أو «السَّبُعُ كَالمَوْتِ».

# ثَانِيًا: أَوْجُهُ الشَّبَهِ

وَوَجْهُهُ مَا اشْتَرَكَا فِيهِ وَجَا \*\*\* ذَا فِي حَقِيقَتَيْهِمَا وَخَارِجَا وَخَارِجَا وَضَا فَخَارِجَا وَصْفًا فَحِسِّيٌّ وَعَقْلِيٌّ وَذَا \*\*\* وَاحِدٌ اوْ فْي حُكْمِهِ أَوْ لَا كَذَا

وَجْهُ الشَّبَهِ: هو الوَصْفُ الذي يَشْتَرِكُ فيه المُشَبَّهُ وِالمُشَبَّهُ بِهِ؛ كما لو قلت: «زيدٌ كَالأَسَدِ»، فوَجْهُ الشَّبَهِ بَيْنَهُمَا القوة أو الشجاعة.

وَوَجْهُ الشَّبَهِ نَوعان: «إما أن يكون داخلًا في حقيقة المُشَبَّهِ والمُشَبَّهِ بِهِ، وإما أن يكون خارجًا عنهما».

فالذي يدخل في حقيقة الطرفين نحو قولك: «هذا القَلَمُ كهذا القَلَمِ في جَوْدَةِ الحِبْرِ»، فلا يُتصور قلم منهما إلا وفيه حبر.

والذي يخرج عن حقيقة الطرفين نحو قولك: «زيدٌ كالأَسَدِ»، فلو فَقَدَ الأَسَدُ الشَّدُ الشَّدُ الشَّرَا.

ثم وَجْهُ الشَّبَهِ قد يكون «حِسِّيًا أو مَعْنَوِيًّا» كما سبق بيانه في «المُشَبَّهِ والمُشَبَّهِ بهِ».

وقد يكون وَجْهُ الشَّبَهِ «وَاحِدًا»؛ كما في قولك: «زيدُ كالأَسدِ»، أي في وصف الشجاعة، وهو وَجْهُ واحد.

وقد يكون وجه الشبه في «حُكْمِ الوَاحِدِ»، كَتَشْبِيهِنَا الرَّجُلَ في عُلُوِّ شَرَفِهِ وَحُسْنِ طَلْعَتِهِ بالبَدْرِ أو بالشمس، ونحو قوله -تعالى-: ﴿ مَثُلُ ٱلنِّينَ حُمِلُوا ٱلنَّوْرِئةَ مُحُسْنِ طَلْعَتِهِ بالبَدْرِ أو بالشمس، ونحو قوله -تعالى-: ﴿ مَثُلُ ٱلنِّينَ حُمِلُوا ٱلنَّوْرِئة مَنَ لَمُ لَمُ اللَّهِ مَعَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ الشَّبَهِ بَيْنَهُمَا: مركب من «حِرْمَانِ الانْتِفَاعِ بالعِلْمِ، مَعَ تَحَمُّلِ المَشَقَّةِ» وهذان الوصفان معنويان، ووجه الشبه مركب منهما تركيبا اعتباريا.

ولا نقول: إِنِّ التوراة مشبهة بالأسفار، واليهود مُشَبَّهُونَ بالحمير، وإنما ننظر للصورة المركبة، فيكون وجه الشبه في هذه الحالة في حكم الواحد.

وقد يكون وجه الشبه «مُتَعَدِّدًا»؛ كما لو قلت: «زيد كَعَمْرٍو في الحِلْمِ والكَرَمِ والطُّولِ» يَصْلُحُ أَنْ يكون وحده وجهَ شَبَهِ.

# ثَّالِثًا: أَدَوَاتُ التَّشْبِيهِ

# وَالْكَافُ أَوْ كَأَنَّ أَوْ كَمِثْل \*\*\* أَدَاتُهُ وَقَدْ بِذِكْرِ الْفِعْل

يَعني: أَدَوَاتِ التَّشْبِيهِ هي: «الكَافُ، وكَأَنَّ، ومَثْلُ» وقد يكون «بِالفِعْلِ». وأَدَاةُ التَّشْبِيهِ: لَفْظُ يَدُلُ على مَعْنَى المُشَابَهَةِ.

وتنقسم هذه الأدوات ثلاثة أقسام:

الأول: أحرف، وهي: «الكَافُ، وكَأَنَّ».

نحو قوله -تعالى-: ﴿ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ﴾ [المعارج:٩]، وقوله -تعالى-: ﴿ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ ﴾ [الصافات:٤٩].

والفرق بين «الكَافِ وكَأَنَّ» أن الكاف يَلِيهَا المُشَبَّهُ بِهِ في أكثر الأحوال، وكَأَنَّ يَلِيهَا المُشَبَّهُ.

وكَأَنَّ تُفِيدُ التَّشْبِيهَ إذا كان خبرها جامدًا كما في المثال السابق، وقد تُفِيدُ الشَّكَ إذا كان خبرها مُشْتَقًا؛ نحو: «كَأَنَّكَ نَاسٍ» وهو قول الزجاج.

الثاني: أسماء، كـ «مِثْلِ»؛ نحو قولك: «زيدٌ مِثْلُ الأَسَدِ»، «والكافِ» إذا كانت بمعنى مثل؛ نحو: «زيدٌ كالبَدْرِ»، أي: مثلُ البدر، ومن ذلك قول العجاج يصف نسوة:

بَيْضٌ ثَلاثٌ كَنِعَاجٍ جُمِّ \*\*\* يَضْحَكْنَ عَنْ كَالْبَرَدِ المُنْهَمِّ



«وشِبْهِ»؛ نحو: «زيدٌ شِبْهُ عَمْرٍو»، «ونحوِ» كما لو قلتَ: «زيدٌ نَحْوُ عمرٍو» أي: مثله، إلغ..

الثالث: أفعال؛ نحو: «أَفْعَالِ اليَقِينِ، أو الرجحان، أو غيرها من الأفعال التي فيها معنى التشبيه»

نحو قوله - تعالى-: ﴿ وَيَطُوثُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنَّ مُّ خَلَدُونَ إِذَا رَأَيْنَهُمْ حَسِبْنَهُمْ لُوْلُوَا مَنْتُورًا ﴾ [الإنسان:١٩]، أي: حسبتهم كاللؤلؤ المنثور، ونحو قولك: «زيدٌ يُشْبِهُ الأَسَدَ»، أو: «عَلِمْتُ زيدًا أسدًا» أي: كالأسد.

# رَابِعًا: أَغْرَاضُ التَّشْبِيهِ وَغَرَضٌ منْهُ عَلَى مُشَبَّه \*\*\* يَعُودُ أَوْ عَلَى مُشَبَّه به

يَعني: أَنَّ الغَرَضَ مِنَ التَّشْبِيهِ يَعُودُ على المُشَبَّهِ كثيرا؛ نحو قولك: «زيدً كالأَسدِ»، فالغرض من التَّشْبِيهِ يعود على زَيْدٍ.

وقد يَعُودُ على المُشَبَّهِ بِهِ؛ نحو قولك: «الأَسَدُ كَخَالِدِ بْنِ الوَلِيدِ في الشَجَاعَةِ»، ويُسَمَّى التَّشْبِية المَقْلُوبَ، والفائدة منه: إفادةُ كون المُشَبَّهِ بِهِ أَتَمَّ مِنَ المُشَبَّهِ في وجه الشبه، ثم إنه قد يكون حقيقية كما في مثال خالد رضي الله عنه، وقد يكون على سبيل الادعاء والإيهام كما في قول محمد بن وُهَيْب:

وَبَدَا الصَّبَاحُ كَأَنَّ غُرَّتَهُ \*\*\* وَجْهُ الْخَلِيفَةِ حِينَ يُمْتَدَحُ

وأَغْرَاضُ التَّشْبِيهِ كثيرةً، منها:

١- بَيَانُ حَالِ المُشَبَّهِ.

أي في وصفٍ مشتركٍ مع المُشَبَّهِ بِهِ في صفةٍ مُبْهَمَةٍ في المُشَبَّهِ مَعْلُومَةٍ في المُشَبَّهُ بِهِ؛ كمَا روى مسلم في صحيحه «١٧٥» من حديث النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجُسَدِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَضْوً تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى»، فبيَّنَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى حَالَ المؤمنين مع بعضهم.

٢- بَيَانُ أَنِ المُشَبَّهَ مُمْكِنُ.

نحو قوله -تعالى-: ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمٌ خَلَقَكُهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ مُنْ فَيَكُونُ ﴾ [آل عمران:٥٩].

٣- تَحْسِينُ المُشَبَّهِ وتَزْيِينُه عند السامع.

تَرْغِيبًا فيه، أو تَعْظِيمًا له؛ كما قال -تعالى-: ﴿ وَحُورُ عِينٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّوْلَهِ اللَّهُ ال

# ٤- تَقْرِيرُ حَالِ المُشَبَّهِ للسامع.

وذلك بإظهار صورته على أكمل وجه؛ إذا كان ما أُسْنِدَ إلى المُشَبَّهِ يحتاجُ إلى التثبيتِ والإيضاح؛ كما في قوله -تَعَالَى-: ﴿لَهُۥ دَعُوهُ ٱلْحَيِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِـ لَا

# يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِثَى مِ إِلَّا كَبْسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَلِغِهِ ﴾ [الرعد:١٤].

فضرب الله مَثَلًا للذين يعبدونَ الأوثانَ أنَّهم إذَا دَعَوْا آلهتَهم لا يستجيبون لهُم، فهم كالذي يَبْسُطُ كَفَيْهِ إلى الماء لِيَشْرَبَ فلا يَصِلُ المَاءُ إلى فِيهِ؛ لأن كَفَيهِ مَبْسُوطَتَانِ يخرج الماء من بين أصابِعِهِ.

حينئذ يكون الغرض مِن التشبيه تقريرَ حالِ المُشَبَّهِ.

٥- تَقْبِيحُ المُشَبَّهِ.

٦- بيانُ مِقْدَارِ حَالِ المُشَبَّهِ.

كَأَنْ يكون المُشَبَّهُ مَعْرُوفَ الصفة عند السامع مَعْرِفَةً تحتاج إلى تفصيل، فيراد مِنْ ذَلِكَ التَّشْبِيهِ بَيَانُ مقدار نصيبِ المُشَبَّهِ من هذه الصفة؛ كما قال

-تعالى-: ﴿ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسُوَّةً ﴾ [البقرة:١٧٤].

٧- اسْتِطْرَافُ المُشَبَّهِ.

أي: جَعْلُهُ طَرِيفًا بَدِيعًا؛ كما في قول عدي بن الرِّقَاعِ يَصِفُ أَعْلَى قَرْنِ وَلَدِ الظَّبْيَةِ:

تُزْجِي أَغَنَّ كَأَنَّ إِبْرَةَ رَوْقِهِ \*\*\* قَلَمٌ أَصَابَ مِنَ الدَّوَاةِ مِدَادَهَا

فَشَبَّهَ قَرْنَ وَلَدِ الغَزَالِ -وقد عَلَاهُ السَّوَادُ- بِصُورَةِ قَلَمٍ.

٨- إِيهَامُ عُلُوِّ شَأْنِ المُشَبَّهِ على المُشَبَّهِ بِهِ:

كما سبق في قول محمد بن وُهَيْبٍ:

وَبَدَا الصَّبَاحُ كَأَنَّ غُرَّتَهُ \*\*\* وَجْهُ الْخَلِيفَةِ حِينَ يُمْتَدَحُ

# خامسا: أَقْسَامُ التَّشْبِيهِ

# فَبِاعْتِبَارِكُلِّ رُكْنِ اقْسِمَـا \*\*\* أَنْوَاعَــهُ ........

# فقوله: «فَبِاعْتِبَاركُلِّ رُكْنِ اقْسِمَا».

يَعني: اِقْسِمْ أنواعَ التشبيه باعتبار كلِّ رُكْنٍ من أركانه السابق ذكرها، فينقسم: «بِاعْتِبَارِ طَرَفَيْهِ، وتَعَدُّدِهِمَا، وأَدَاتِهِ، ووَجْهِ الشَّبَهِ».

# أولا: باعْتِبَار طَرَفَيْهِ، ينقسم إلى:

١- تَشْبِيهِ مُفْرَدٍ بِمُفْرَدٍ: كَتَشْبِيهِ زَيْدٍ بِالأَسَدِ.

٢- تَشْبِيهِ مُرَكَّبِ بِمُرَكَّبِ: كقول بَشَّارِ بْنِ بُرْدٍ:

كَأَنَّ مُثَارَ النَّقْعِ فَوْقَ رُءُوسِنَا \*\*\* وَأَسْيَافَنَا لَيْلٌ تَهَاوَى كَوَاكِبُهْ

فكل من الطرفين مركب من صورة حاصلة من عدة أمور، وهي في المشبه مجموع الغبار والسيوف المتألقة، والمُشَبَّهُ به هو الليل الذي تَهَاوَى كواكبه.

٣- تَشْبِيهِ مُفْرَدٍ بِمُرَكَّبٍ: كتشبيه الشقيق بأَعْلَامِ يَاقُوتٍ نُشِرْنَ عَلَى رِمَاحٍ مِنْ زَبَرْجَدْ، في قول الصَّنَوْبَرِيِّ:

وَكَأَنَّ مُحْمَرَ الشَّقِيدِ \*\*\* قِ إِذَا تَصَوَّبَ أَوْ تَصَعَّدُ أَعْلَامُ يَاقُوتٍ نُشِرْ \*\*\* نَ عَلَى رِمَاجٍ مِنْ زَبَرْجَدْ

# ٤- تَشْبِيهِ مُرَكَّبٍ بمُفْرَدٍ:

كتشبيه نهارٍ مُشْمِسٍ قد شَابَهُ زَهْرُ الرُّبا بليل مُقْمِرٍ؛ كما في قول أبي تمام: يَا صَاحِبِيَّ تَقَصَّيَا نَظَرَيْكُمَا \*\*\* تَرَيَا وُجُوهَ الأَرْضِ كَيْفَ تُصَوَّرُ تَرَيَا وُجُوهَ الأَرْضِ كَيْفَ تُصَوَّرُ تَرَيَا وُجُوهَ الأَرْضِ كَيْفَ تُصَوَّرُ تَرَيَا وَجُوهَ الأَرْضِ كَيْفَ تُصَوَّرُ تَرَيَا وَجُوهَ الأَرْبَا فَكَأَنَّمَا هُوَ مُقْمِرُ تَرَيَا نَهَارًا مُشْمِسًا قَدْ شَابَهُ \*\*\* زَهْرُ الرُّبَا فَكَأَنَّمَا هُوَ مُقْمِرُ

# ثانيا: بِاعْتِبَارتَعَدُّدِ طَرَفَيْهِ.

ينقسم إلى أربعة أقسام: «مَلْفُوفٍ، وَمَفْرُوقٍ، وَتَسْوِيَةٍ، وَجَمْعٍ».

فَالتَّشْبِيهُ المَلْفُوفُ: ما يُذكر فيه أولا مشبهان أو أكثر على وجه العطف، ثم يُؤتَى بالمشبه به كذلك؛ ومن ذلك قوله -تعالى-: ﴿ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَمَكَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالِ مُبِينٍ ﴾ [سبأ:١٤]، أي: وإنَّا على هدى، وإيَّاكم في ضلال.

وقول امرئ القيس يصف عُقَابًا بكثرةِ اصطيادِ الطيور:

كَأَنَّ قُلُوبَ الطَّيْرِ رَطْبًا وَيَابِسًا \*\*\* لَدَى وَكْرِهَا الْعُنَّابُ وَالْحَشَفُ الْبَالِي فَشَبَّهَ شيئين بشيئين: الرَّطْبَ بالْعُنَّابِ، ثم اليَابِسَ بالحَشَفِ، وقد ذكر المشبهين أولا، ومثله قول بشار بن برد السابق، إلا أن بيت امرئ القيس أجود.

والتشبيه المَفْرُوقُ: أَنْ يُؤْتَى بِمُشَبَّهٍ ومُشَبَّهٍ بِهِ، ثمَّ بِمُشَبَّهٍ آخَرَ ومُشَبَّهٍ بِهِ آخَرَ؛ نحو قول المُرَقِّشِ الأكبر: النَّشْرُ مِسْكُ والوُجوهُ دَنَا \*\*\* نِيرٌ وأَطْرَافُ الأَكُفِّ عَنَمْ وتَشْبِيهُ التَّسْوِيَةِ: أَنْ يَتَعَدَّدَ المُشَبَّهُ دُونَ المُشَبَّهِ بِهِ؛ نحو قول الشاعر:

صُدْغُ الحَبِيبِ وَحَالِي \*\*\* كِلَاهُمَا كَالْلَّيَالِي

# وتَشْبِيهُ الجَمْعِ:

أَنْ يَتَعَدَّدَ المُشَبَّهُ بهِ دونَ المُشَبَّهِ، وسُمِّيَ بتشبيه الجمع لأَنَّكَ جَمَعْتَ فيهِ للمُشَبَّهِ الواحدِ أُمورًا؛ نحو قول الشاعر:

كَأَنَّما يَبْسِمُ عَنْ لُؤْلُوٍ \*\*\* مُنَضَّدٍ أَوْ بَرَدٍ أَوْ أَقَاحْ

ثالثا: يَنْقَسِمُ بِاعْتِبَارِ أَدَاتِهِ إلى: «مُؤَكَّدٍ، وَمُرْسَلٍ». فالمُؤَكَّدُ:

ما حُذِفَتْ أَدَاتُهُ، ويُفِيدُ حِينَئِذٍ جَعْلَ المُشَبَّهِ نَفْسَ المُشَبَّهِ بِهِ؛ نحو: «زيدٌ أَسَدُ»، وقول المُرَقِّشِ السابق: النَّشْرُ مِسْكُ ... إلخ.

والمُرْسَلُ: مَا لَمْ تُحذف أداتُه.

رابعا: يَنْقَسِمُ باعتباروجهِ الشَّبَهِ إلى: «تَمْثِيلِ، وَغَيْر تَمْثِيلِ».

فالتَّمْثِيلُ:

مَا كَانَ وَجْهُ الشَّبَهِ فِيهِ مَأْخُوذًا مِنْ مُتَعَدِّدٍ، كَتَشْبِيهِ الثُّرَيَّا بعُنقودِ الْعِنَبِ الْمُنَوَّرِ فِي قولِ أَبِي قيس ابن الأَسْلَتِ:

وقدْ لَاحَ فِي الصُّبْحِ الثُّرَيَّا كَمَا تَرَى \*\*\* كَعُنقودِ مُلَّاحِيَّةٍ حين نَوَّرَا

فَوَجْهُ الشَّبَهِ بِينَ الثُّرَيَّا والعِنَبِ الْمُنَوَّرِ الهيئةُ المكونة منْ تَقَارُنِ صُورِ النجومِ في الثُّرَيَّا وصُور حَبَّاتِ العِنَبِ الْمُنَوَّرِ في العُنقودِ على الكيفيَّةِ المخصوصةِ.

وَغَيْرُ التَّمْثِيلِ:

ما لمْ يَكُنْ وَجْهُه مَأْخُوذًا منْ مُتَعَدِّدٍ؛ نحو قولك: «النَّجْمُ كَالدِّرْهَمِ» فَوَجْهُ الشَّبَهِ الذي هُوَ البَيَاضُ ليسَ مَأْخُوذًا منْ مُتَعَدِّدٍ.

ويَنْقَسِمُ باعتبار وَجْهِ الشَّبَهِ أيضًا إلى: «مُفَصَّلِ، ومُجْمَلِ»:

فالمُفَصَّل: ما ذُكِرَ فيهِ وَجْهُ الشَّبَهِ؛ نحو: «زيدٌ كالبَدْرِ في الحُسْنِ».

والمُجْمَلُ: ما لم يُذْكَرْ فيهِ وَجْهُ الشَّبَهِ؛ نحو: «زيدٌ كالبَدْرِ».

# الباب الثاني الثاني المكار المكوي

# البَّابُ الثَّانِي: المَجَازُ اللُّغَويُّ

\*\*\* .... ثُمَّ الْمَجَازُ فَافْهَ مَا مُفْرَدٌ اوْ مُركَّ بُ وَتَارَهُ \*\*\* يَكُونُ مُسرْسَلًا أَوِ استِعَارَهُ مُفْرَدٌ اوْ مُركَّ بُ وَتَارَهُ \*\*\* يَكُونُ مُسرْسَلًا أَوِ استِعَارَهُ يُجْعَلُ ذَا ذَاكَ ادَّعَاءً أَوَّلُهُ \*\*\* وَهْيَ إِنِ اسْمُ جِنْسَ اسْتُعِيرَ لَهُ أَصْلِيَّـةٌ أَوْ لَا فَتَابِعِيَّـهُ \*\*\* وَإِنْ تَكُنْ ضِدًّا تَهَكُّمِيَّـهُ

شرع في الكلام على المجاز اللغوي، وهو المراد عند الإطلاق.

والمَجَازُ لُغَةً: اسم مكان من «جَازَ الطَّرِيقَ، يَجُوزُهُ جَوْزًا وجَوازًا» إذا سَلَكَهُ وسَارَ فِيهِ.

واصطلاحا: لَفْظُ اسْتُعْمِلَ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ بِقَرِينَةٍ مَانِعَةٍ مِنْ إِرَادَةِ المَعْنَى الْحَقِيقِيِّ.

# ويَنْقَسِمُ المجاز إلى قسمين: «مُفْرَدٍ، وَمُرَكَّبٍ».

فَالمُفْرَدُ: كلمة استعلمتْ في غير المعنى الذي وُضعت له؛ نحو: «رأيتُ أَسَدًا يُجَاهِدُ في سَبِيلِ اللهِ»، فهذا مجاز؛ لأن لفظ الأسد يُراد به عند العرب الحيوان المفترس، ولم يُوضع للمجاهِدِ، والقرينة الدالة عليه «يُجَاهِدُ»، «مع وجود عَلَاقَةٍ ومُشَابَهَةٍ بين المعنى المحقيقي والمعنى المجازي» وهي الشجاعة أو القوة.

فإذا لم يكن هناك علاقة لا يكون صحيحا، مثلا لا يصح أن تُطلق على رجل ضعيف جبان أنه أسد! ولا أن تُطلق على رجل بطيء السير أنه قطار؛ لعدم وجود علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي.

والمُرَكَّبُ: هو الكلامُ المُسْتَعْمَلُ في غَيْرِ المَعنى الذي وُضِعَ له، ويَقَعُ في المُرَكَّبَاتِ الخَبَرِيَّةِ والإِنْشَائِيَّةِ؛ نحو قول زكريا -عليه السلام-: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّ وَهَنَ الْمُرَكَّبَاتِ الْخَبَرِيَّةِ وَالْإِنْشَائِيَّةٍ؛ المَا الْمَائِيَّةِ وَهَنَ الْمُطَمُّ مِنِي وَأَشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَكِيْبًا ﴾ [مريم:٤]، فإنه أراد من الخبر الضَّعْفَ.

وينقسم أيضا من حيث العَلَاقَةُ إلى نوعين: «مَجَازِ مُرْسَلِ، واسْتِعَارَةٍ».

فإن كانت عَلَاقَتُهُ المُشَابَهَةَ سُمِّيَ «اسْتِعَارَةً»؛ نحو: «رأيتُ أَسَدًا يُقَاتِلُ في سَبِيلِ اللهِ».

وإن كانت عَلَاقَتُهُ غَيْرَ المُشَابَهَةِ سُمِّيَ «تَجَازًا مُرْسَلًا»؛ نحو قوله -تعالى-: ﴿يَجْعَلُونَ أَصَدِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَالِصَّوَعِي حَذَرَ الْمُوتِ ﴾ [البقرة:١٩].

فالأصابع مُسْتَعْمَلةً في غيرِ ما وُضِعت له، ليس للمشابهة، وإنما لعَلاقة، وهي أنَّ الأُنْمُلَةَ جزء من الإصبَع، فأُطلق كل الشيء وأُرِيدَ به الجزء، والقرينة هي الخَنْمُلة جزء من الإصبَع، فأطلق كل الشيء وأُرِيدَ به الجزء، والقرينة هي الخَنْ الخِصبع بتمامِه في الأذن، أو القرينة هي الأذن؛ لأننا نضع الأنملة في الأذن لا الإصبع.

# أُوَّلًا: الْمَجازُ الْمُرْسَلُ

وهو-كما سبق بيانه-: لَفْظُ اسْتُعْمِلَ في غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ عَلَاقَتُهُ غَيْرُ المُشَابَهَةِ.

فمن هذه العَلَاقَاتِ «السببيَّةُ، والمُسَبَّبِيَّةُ، والمَاضَوِيَّةُ، والمُسْتَقْبَلِيَّةُ، والجُزْئِيَّةُ، والكُلِّيَّةُ، والكُلِّيَّةُ، والكُلِّيَّةُ، والحَالِّيَّةُ» وغير ذلك كثير.

١- فالسَّبَيِتَةُ: استعمال السَبَبِ في المُسَبَّبِ؛ نحو قولك: «رَعَيْنَا الغَيْثَ»، أيْ:
 رَعَيْنَا النَّبَاتَ الذي سَبَبُهُ الغَيْثُ، والقرينة: «رَعَيْنَا» لأن الغيث لا يُرْعَى.

٢- والمُسَبَّبِيَّةُ عكسها: استعمال المُسَبَّبِ في السَبَبِ؛ نحو قوله -تعالى-: ﴿ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقَا ﴾ [غافر:١٣]، يَعني: مَطَرًا؛ لأن المَطَرَ سَبَبُ الرزق، والقرينة: الإنزال من السماء.

٣- والمَاضَويَّةُ: نحو قوله -تعالى-: ﴿ وَمَاثُوا ٱلْيَنَكُمَّ أَمُواَلَهُم ﴾ [النساء:٢].

يعني: الذين كانوا يتامى؛ لأنهم إذا بَلَغُوا السِّنَّ المُوجِبَ إعطائهم أموالهم زال عنهم وصف اليُتم.

٤- والمُسْتَقْبَلِيَّةُ: كما في قوله -تعالى-: ﴿إِنِّ أَرْسَنِي أَعْصِرُ خَمْرًا ﴾ [يوسف:١٦].

يَعني: أَعْصِرُ عَصِيرًا يَصِيرُ خَمْرًا؛ لأنه حال العصر لا يكون خمرا، فسُمِّي خمرًا وقت عَصْرِهِ باعتبار ما سَيَؤُولُ إليه.

٥- والجُزْئِيَّةُ: نحو قولك: «نَشَرَ المَلِكُ عُيُونَهُ» أي: جَوَاسِيسَهُ.

٦- والكُلِّيَّةُ: نحو قوله-تعالى-: ﴿ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَكُمْ فِي اَذَانِهِم مِنَ الصَّوَعِقِ حَذَرَ المَّرْتِ ﴾ [البقرة: ١٩]، أراد بكلِ الشَّيْءِ جُزْئَهُ.

٧- والْحَالِّيَّةُ: نحو قوله -تعالى-: ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللّهِ هُمْ
 فَهَا خَلِدُونَ ﴾ [آل عمران:١٠٧]، أيْ: ففي جَنَّتِهِ، أراد بالحالِّ المَحَلَّ.

٨- والمَحَلِّيَةُ: نحو قولك: «قَرَرَ المَجْلِسُ كذا»، أيْ: أهله، وهي عكس الحالِّيَةِ، فيراد بالمَحَلِّ الذي هو المجلس الحالَّ فِيهِ وهم أهل المجلس، ومثله: «شَرِبْتُ كَأْسًا» أي: شربتُ عصيرا يُوضع في الكأس؛ لأن الكأس الذي هو الزجاج لا يُشرب؛ إذ هو مَحَلُّ للشيء!!، والعصير حَالُّ فيه، فهو الذي يُشرب لا الكأس.

هذه ثماني علاقات مشهورة، وإلا فهي تزيد على عشرين علاقة تأتيك في كتاب موسع.

### ثَانِيًا: الِاسْتِعَارَةُ

الاسْتِعَارَةُ لُغَةً: طَلَبُ إِعَارَةِ الشَّيْءِ، والإِعَارَةُ: إِعْطَاءُ الشَّيْءِ على سَبِيلِ إِعَادَتِهِ. والطلاحا: لَفْظُ اسْتُعْمِلَ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ لِعَلَاقَةِ المُشَابَهَةِ.

وأَصْلُ الاستعارةِ: تَشْبِيهُ بَلِيغٌ حُذِفَ أَحَدُ طَرَفَيْهِ ووجهُ شبهِهِ وأداتُه. وأركانها ثلاثة:

١- المُسْتَعَارُ لَهُ، وهو المُشَبَّهُ.

٢- المُسْتَعَارُ مِنْهُ، وهو الْمُشَبَّهُ بِهِ.

٣\_ المُسْتَعَارُ، وهو اللفظ المنقول.

فلو قلت: «رأيتُ أَسَدًا يُقَاتِلُ في سَبِيلِ اللهِ» فقد جعلتَه فردا من أفراد هذا الجنس كأنه أسد حقيقي، وهذا معنى قوله: «يُجْعَلُ ذَا» أي: المُشَبَّهُ، «ذَاكَ» أي المُشَبَّهُ بِهِ، «ادِّعَاءً أَوَّلَهُ» يعنى: يدعيه المُشَبِّهُ، «وَهْيَ إِنِ اسْمُ جِنْسِ اسْتُعِيرَ لَهُ» كالرَّجُلِ الشُّجَاعِ يُجْعَلُ مِنْ جِنْسِ الأُسُودِ.

ونحو قوله -تعالى-: ﴿كِتَبُ أَنَرَأَنَهُ إِلَيْكَ لِلْخَرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴾ البراهيم:١، يَعني: من الضَّلَالِ إلى الْهُدَى، فقد استُعْمِلَ كلَّ من «الظُّلُمَاتِ، والنَّورِ» في غيرِ معناهما الحقيقيِّ، والعَلاقةُ هي المُشَابَهَةُ بينَهما في أن النور هداية لمَعْرِفَةِ الطريق، فكذا سبيل الله.

فالمُسْتَعَارُ لَهُ هُوَ «الضَّلَالُ، والْهُدَى»، والمُسْتَعَارُ مِنْهُ هُوَ معنى «الظَّلَامِ، والنَّورِ»، وكل من لَفْظَى «الظُّلُمَاتِ والنُّورِ» يُسَمَّى مُسْتَعَارًا.

الفعل.

### أَقْسَامُ الاسْتِعَارَةِ

تنقسم الاستعارة من حيث النظر إلى اللفظ المستعار إلى «أَصْلِيَّةٍ، وتَبَعِيَّةٍ». أَمَّا الأَصْلِيَّةُ: فهي التي يكون اللفظُ المُسْتَعَارُ فيها اسْمًا جَامِدًا غيرَ مُشْتَقً؛ كاسم الجنس، والمصدر؛ كاستعارة «الظَّلَامِ للضَّلَالِ، والنُّورِ للهُدَى» في المثال السابق.

وَأَمَّا التَّبَعِيَّةُ: فهي التي يكون اللفظُ المُسْتَعَارُ فيها فِعْلَا، أو اسمَ فِعْلٍ، أو حَرْفًا، أو اسمًا مُشْتَقًا؛ نحوُ قوله -تعالى-: ﴿ وَلَأُصَلِبَنَكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ ﴾ [طه:٧١، أي: على جذوع النخل، فحرف «في» بمعنى «على»، وجيء به للدلالة على إحكام ربطهم. ونحو «ركِبَ زيدٌ كَتِفَى غَرِيمِهِ»، أيْ: لازَمَه مُلازَمَةً شديدةً.

وسُمِّيَتْ تَبَعِيَّةً لأنه اسْتُعِيرَ المَصْدَرُ أولا ثم اشْتُقَ منه الفعل، ففي المثال السابق شَبَّة اللزومَ الشديدَ بالركوبِ بجامع القَهْرِ، ثم استُعِيرَ لفظ المُشَبَّة به وهو الركوبُ للمُشَبَّة وهو اللزومُ، ثمَّ اشتُقَ من الركوبِ رَكِبَ بمعنى لزِمَ.

وأما الاسْتِعَارُةُ التَّهَكُّمِيَّةُ: فهي ما نُزِّلَ فيها التَّضَادُ مُنَزَّلَةَ التَّنَاسُبِ للتَّهَكُّمِ والاسْتِهْزَاءِ؛ نحو قوله -تعالى-: ﴿ وَالدِّينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ وَلا يُنفِقُونَهَا والاسْتِهْزَاءِ؛ نحو قوله -تعالى-: ﴿ وَالدِيهِ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ فَاسْتُعِيرَ التَّبْشِيرُ الوهو في الأصل في سَبِيلِ اللّهِ فَبَثِيرُهُم بِعَذَابٍ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهِ فَاسْتُعِيرَ التَّبْشِيرُ اللّهُ فَرِيَةِ. الإخبارُ بما يَسُوءُ ويَضُرُّ اللّهِ نَعْرَضِ السُّخْرِيَةِ. الإخبارُ بما يَسُوءُ ويَضُرُّ اللّهُ نَارِ الذي هو «الإخبارُ بما يَسُوءُ ويَضُرُّ اللّهُ نَالِ الشّهُ فَرِيةِ. والاستعارة التهكمية من التَّبَعِيَّةِ؛ لأنه اسْتُعِيرَ المَصْدَرُ أولا ثم اشْتُقَ منه والاستعارة التهكمية من التَّبَعِيَّةِ؛ لأنه اسْتُعِيرَ المَصْدَرُ أولا ثم اشْتُقَ منه

## الباب الثالث في الكنابة والكنابة والكنابة والكنابة والكنابة والمالية والمال

### البَّابُ الثَّالِثُ: الكِنَايَةُ

### وَمَا بِهِ لَازِمُ مَعْنَى وَهْ وَلَا \*\*\* مُمتَنِعًا كِنَايَةٌ فَاقْسِمْ إِلَىْ إِرَادَةِ النِّسْبَةِ أَوْ نَفْس الصِّفَهْ \*\*\* أَوْ غَيْر هَذَيْنَ اجْتَهِدْ أَنْ تَعْرِفَهُ

الْكِنَايَةُ لُغَةً: التَّعْبِيرُ بِلَفْظٍ يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى غَيْرِهِ؛ كَمَا لَوْ قُلْتَ: «فُلَانُ طَوِيلُ الْكِيدِ»، كِنَايَةً عَنْ سَرقَتِهِ.

واصطلاحا: لَفْظٌ أُرِيدَ بِهِ لَازِمُ مَعْنَاهُ مَعَ جَوَازِ إِرَادَةِ المَعْنَى الْحَقِيقِيِّ. وهذا معنى قوله: «وَمَا بِهِ لَازِمُ مَعْنَى وَهْوَ لَا مُمْتَنِعًا كِنَايَةً».

والكِنَايَةُ تَخْتَلِفُ عن الحقيقة والمجاز، فَتَخْتَلِفُ عن الحقيقة في أنه يُراد بها لازمُ المَعْنَى لا المَعْنَى الحقيقي، وتَخْتَلِفُ عن المَجاز في أنه يجوز أن يُراد منها المَعنى الأصلى.

وتنقسم الكناية باعْتِبَار الْمُكَنَّى عنهُ إلى ثلاثةٍ أقسام:

الأُوَّلُ: إِرَادَةُ النِّسْبَةِ.

أي: يكونُ المُكَنَّى عنه نِسْبَةَ أَمْرٍ إلى أَمْرٍ؛ نحو قوله -تعالى- عن يعقوب-عليه السلام-: ﴿ وَٱبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُو كَظِيمٌ ﴾ [يوسف:٨٤].

ابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ: كِناية عن العَمَى الذي أَصَابَ عَيْنَيْهِ، مع جواز أن تكون ابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ على سبيل الحقيقة، كذا يقول أكثر البلاغيين، ولو قيل في هذا المثال: ابيضت عيناه حقيقة لكان متعينا، فقد ابيضت عيناه حقيقة.

والثَّانِي: إِرَادَةُ الصِّفَةِ.

أي: يكونُ الْمُكَنَّى عنه صِفَةً ثَابِتَةً للموصوف؛ كما في قول الخنساء تُرْثِي أخاها صَخْرًا:

طَوِيلُ النِّجَادِ رَفِيعُ العِمَادِ \*\*\* كَثِيرُ الرَّمَادِ إِذَا مَا شَتَى

طويلُ الْنِّجَادِ: كناية عن طول قَامَتِهِ، ورَفِيعُ العِمَادِ: كناية عن كونِه سيَّدًا، وكثيرُ الرَّمَادِ: كناية عن كرمه؛ لأن كثرة الرماد تدل على كثرة الإحراق، وكثرة الإحراق تدل على كثرة الضيوف، وكثرة الضيوف تدل على الكرم، وهي صفة، مع جواز أن يكون طويلَ القامة حقيقة، وكثيرَ الرماد حقيقة، ورفيعَ العماد حقيقة. الثَّالِثُ: إرادة المَوْصُوفِ.

أي: يكون المَكَنَّى عنه ليس بصفةٍ ولا نِسبةٍ؛ كقولِ الحَكِمِ بْنِ الصَّلْتِ: الضَّارِبِينَ بِكُلِّ أَبْيَضَ مُخْذِمٍ \*\*\* والطَّاعِنِينَ مَجَامِعَ الْأَضْغَانِ

قوله: «مَجَامِعَ الْأَضْغَانِ» كناية عن القُلُوبِ، والقُلُوبُ: ليست صِفَةً ولا نِسْبَةً، وإنما هي موصوفةٌ بِوَصْفٍ وهو «مَجَامِعُ الأَضْغَانِ».

وهذا النوع أشار إليه الناظم بقوله: «أَوْ غَيْرِ هَذَيْنَ اجْتَهِدْ أَنْ تَعْرِفَهْ».

### تنبيهات على ما تقدم من علم البيان

- العرب تُسمِّي الحياتِ أغوالا، ويقال: «أَنْيَابُ أَغْوَالِ». أي: أنياب الحَيَّاتِ.
- قوله -تعالى-: «طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ». ليس مجازا كما يزعم بعضهم، بل هو حقيقة، ولا مجاز في الغيبيات ولا مجاز في الصفات.
- لا فائدة من تقسيم وجه الشبه إلى «حِسِّيِّ، ومَعْنَوِيٍّ» وإنما ذكره الناظم تبعا للسَّكَّاكِيِّ.
- قد يلي «الكَافَ» غيرُ المُشَبَّهِ به، نحو قوله -تعالى-: ﴿ وَأَضْرِبُ لَهُم مَّثَلَ ٱلْمُيَوْةِ اللّهُ ال
- قوله: «فَبِاعْتِبَارِ كُلِّ رُكْنٍ اقْسِمَا» في بعض النسخ «أَقْسِمَا» بهمزة قطع، فيكون من أقسم الرباعي، وهذا لا يفيد المعنى المراد؛ لأنه يكون من القَسَمِ.
  - وفي نسخة: «فَبِاعْتِبَارِ كُلِّ رُكْنِ اقْسِمِي \*\*\* أَنْوَاعَهُ ثُمَّ المَجَازُ فَافْهَمِي».
- مَجَازُ: أصله «مَجُوزُ» على وزن «مَفْعَلٍ»، نُقِلَتْ حركة الواو على ما قبلها، فصار «مَجَوَزٍ»، ثم تحركت الواو باعتبار الأصل وانفتح ما قبلها فقُلبت ألفا، فصار «مَجَازًا».

- لم يتكلم الناظم على الحقيقية، وهي: لَفْظُ اسْتُعْمِلَ فِيمَا وُضِعَ لَهُ، وقيل: هي ما اسْتُعْمِلَ خِطَابًا في اصطلاح معين ولم يبق على موضوعه الأصلي، سواء أكانت حقيقة لغوية، أم شرعية، أم عرفية.

والحقائق عند التفصيل خمسة: «عقلية، ولغوية، وشرعية، وعرفية عامة، وعرفية خاصة».

-اعلم رحمك الله أنه كَثُرَ الكلام في الحقيقة والمجاز والخلاف فيهما، وأشهر ما قيل في ذلك أربعة أقوال:

### القول الأول:

المجاز والحقيقة موجودان في اللغة العربية مطلقا، سواء أكان ذلك في لسان العرب، أم في القرءان، أم في السنة؛ لأن القرءان نزل بلسان عربي مبين، والنبي عربي، وهذا القول هو قول جماهير أهل العلم من اللغويين، والبيانيين، والأصوليين، والنحاة، والفقهاء، وغيرهم.

وأقدم من صَرَّحَ بوجود المجاز هو محمد بن الحسن الشيباني، وأبو يوسف، وأبو عبيدة معمر بن المثنى، والخليل بن أحمد، وبه قال سيبويه، والإمام أحمد، وثعلب، والمبرد، وابن السراج، وابن فارس، وغيرهم، لكنَّ سيبويه يسميه التَّوسُّعَ والسَّعَةِ، وذكره في كتابه في غير موضع.

وقد ذكر أبو عبيدة الاستعارة وشرحها، وكذا المبرد، وقد ورد المجاز والحقيقة في شعر أبي تمام. وحجة من قال بهذا القول: التتبع والاستقراء.

قالوا: وجدنا لفظ الأسد يُستعمل في الحيوان المفترس حقيقة، وفي الرجل الشجاع مجازًا، وغير ذلك من الألفاظ التي لا تُحصى في هذا المقام.

لكنَّ الأصل في الألفاظ الحقيقة، فإذا وُجدت قرينة حُمِلَ على المجاز.

فإذا قلت: رأيتُ أسدًا، فالأصل أنه يُراد به الحيوان المفترس، ولا ينصرف الذهن إلا إليه، فدل على أنه الأصل، إذا لو كان يُستعمل وضعا في الرجل الشجاع لانصرف الذهن إليه أيضا بغير قرينة.

فإذا قلتَ: رأيتُ أسدًا يُجاهد في سبيل الله، عَلِمْنَا من السياق والقرينة أنه يُراد بالأسد الرجل الشجاع.

كذلك الأصل في الألفاظ الشرعية حملها على حقيقتها الشرعية، ومِن ذلك آيات الصفات والغيبيات، فلا مجاز فيها أصلا، ومن قال بالمجاز من علماء أهل السنة لم يحيدوا عن هذا الأصل، فيُثبتون لله-سبحانه وتعالى- ما أثبته لنفسه، دون تحريف، أو تعطيل، أو تمثيل، ونَقُولُ: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأهل السنة القائلون بالمجاز لا يُحَرِّفُونَ ولا يُعَطِّلون ولا يُمثلون كما يفعل أهل البدع.

### القول الثاني:

ليس في اللغة ولا في القرءان ولا في السنة مجاز أصلا، وهو قول أبي على الفارسي، وأبي إسحاق الإسفرائيني، وابن تيمية، وابن القيم، وغيرهم.

قالوا: إن اللغة العربية كلها حقيقة، وليس في القرءان والسنة مجاز، ولم يَرد عن العرب القول بالمجاز؛ ولذلك لا يوجد في كلام اللغويين الأوائل هذا التقسيم، كالخليل، وسيبويه، والكسائي، والفراء، والأصمعي، وغيرهم، ولا في كلام أحد من الفقهاء كمالك، وأبى حنيفة، والشافعي، وأحمد !!، ومن قبلهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

### القول الثالث:

المجاز موجود في لسان العرب دون الكتاب والسنة، وهو قول بعض أهل العلم، ورجحه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي.

### القول الرابع:

أكثر اللغة مجاز !!، والحقيقة فيها قليل، أو لا يُوجد فيها حقيقة، وهو قول ابن جِنِّي!

### قلت:

وهناك أقوال تركتُها اختصارا واقتصرتُ على ما هو مشهور، وهناك تفصيلات تجدها في الكتب المطولة، وقد رَدَّ أصحابُ كل قول على غيرهم، وفي ذلك بحث يطول ليس هذا محله.

وأضعف هذه الأقوال قول ابن جني، بل هو قول باطل، وفساده يُغني عن إفساده، غير أنه تَلْزَمُ منه لوازم باطلة، فَلَازِمُهُ أَنَّ مَنْ قال: «لا إله إلا الله» مجاز!!، وهذا لازم باطل يدل على بطلان القول.

وَيَلِيهِ فِي الضعف: قول مَنْ فَرَّقَ بين وجود المجاز في اللغة وبين وجوده في القرءان والسنة، فَإِمَّا أَن يُوجد المجازُ فيهما، أو لا يوجد؛ لأن كُلَّا من القرءان والسنة نزل بلسان عربي مبين، فإن كان في اللغة مجاز ففي القرءان مجاز أيضا، والعكس بالعكس.

أما القول بوجود المجاز فَإِنْ أُرِيدَ بوجوده أن الأصل في اللفظ الحقيقة، ولا نَلجأ إلى المجاز إلا بقرينة تَصْرِفُ اللفظ عن معناه الأصلي، وليس في الصفات مجاز، ولا في الغيبيات مجاز، فَلِلَّهِ -جل وعلا- يَدُّ، وله أصابع، وهو في السماء سبحانه مستو على عرشه، والبقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة، والأرض تحدث أخبارها، فهذا كله حق لا مجاز فيه، ومن قال بالمجاز فيه فهو ضال مضل، فهذا القول في الحقيقة لا يَخْتَلِفُ من حيث التطبيق عن قول من أنكر المجاز بالكلية، فالخلاف بينهما لفظي، ولا يترتب عليه خلاف شرعي أصولي عقدي فيما أعلم.

أما أهل البدع الذين يستغلون المجاز في نفي صفات الرب -جل وعلا-فهؤلاء في الحقيقة لم يَجعلوا المجاز أصلا لهم، بل هو فرع عن تصورهم الباطل لصفات الرب -جل وعلا-؛ إذ فَهِمُوا من إثبات صفات الرب التَمْثِيلَ، فأدى ذلك بهم إلى النفي والتعطيل.

والخلاف مع هؤلاء في المجاز خلاف عقدي، لكن لا يَستلزم أَنْ نَنْفِي وجودَ المجازِ حتى نَرُدَّ عليهم.

ولذلك تجد بعضهم يُحرف صفاتِ الله-جل وعلا- مع كونه لا يُثبت المجاز أصلا!!، وبعضهم على عقيدة المعتزلة وينكر المجاز، كأبي على الفارسي، وبعضهم يُثبتُ المجازَ ثم هو يُثبت لله -جل وعلا- ما أثبته لنفسه دون تحريف أو تمثيل أو تعطيل، ولا يقول به في الغيبيات، وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة القائلون بالمجاز، فافهم.

فكما أننا نُثْبِتُ القِيَاسَ ونُنْكِرُ على مَنْ يَسْتَخْدِمُهُ من الفقهاء استخداما فاسدا في مقابلة النص، ولا نَرُدُّ القياسَ لأجل ما وصلوا إليه من نتيجة فاسدة، بل نُثْبِتُ القِيَاسَ ونستخدمه بضوابطه، فكذلك المجاز، والله أعلم.

-لم يذكر الناظم الاستعارة التصريحية والمكنية للاختصار، فالاستعارة تنقسم باعتبار ما يُذكر من طرفي الاستعارة إلى «تَصْرِيحِيَّةٍ، ومَكْنِيَّةٍ».

أما التَّصْرِ يحِيَّةُ: فهي ما صُرِّحَ فيها بِلَفْظِ المُشَبَّهِ بِهِ؛ كما في قول الشاعر: فأَمْطَرَتْ لؤْلؤًا منْ نرْجِسٍ وَسَقَتْ \*\*\* وَرْدًا وَعَضَّتْ على العُنَّابِ بالبَرَدِ فقد اسْتَعَارَ لفظ «اللُّوْلُوْ، والنَّرْجِسِ، والوَرْدِ، والعُنَّابِ، والبَرَدِ للدُّمُوع، والعُيُونِ، والخُدُودِ، والأَنامِل، والأَسْنَانِ».

وأُمَّا المَكْنِيَّةُ: فهي ما حُذِفَ فيها المُشَبَّهُ به ورُمِزَ إليه بشيءٍ منْ لوازِمِه، كما في قوله -تعالى-: ﴿ وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل زَبِّ ٱرْحَمْهُمَا كُمَّا رَبَّيَانِي في قوله -تعالى-: ﴿ وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل زَبِ ٱرْحَمْهُمَا كُمَّا رَبِّيَانِي في قوله -تعالى الحكاية للذُّلِّ ثمَّ لم يَذْكُرُهُ، صغيرًا ﴾ [الإسراء: ٢٤]، فقد استعارَ لفظ «الظّائِرَ» على سبيل الحكاية للذُّلِّ ثمَّ لم يَذْكُرُهُ، لكنه دَلَّ عليهِ بشيءٍ منْ لوازمِه وهو «الجُناحُ»، ويُسَمِّى إثباتَ «الجَناح» للذُّلِّ استعارةً تَخْيِيلِيَّةً.

- وكلُّ من الاستعارتين «التَّصْرِ يحِيَّةِ، والمَكْنِيَّةِ» لها أقسام لا تأتيك هنا.
- -اختلفوا في الكناية هل هي حقيقة أو مجاز، أو ليست بحقيقة ولا مجاز، على ثلاثة أقوال لا تأتيك هنا.
- -للكناية أغراض تركها الناظم، منها: «الإيضاح، وبيان حال الموصوف، والمدح، والذم، والستر، والصيانة، والإلغاز، والتعمية، ومقدار الحال» وغير ذلك.
- قيل إن الفعل لا يفيد التشبيه، وإنما الذي دل على التشبيه هو أداة التشبيه المحذوفة في نحو قولك: «عَلِمْتُ زِيدًا أَسَدًا» أي: كالأسد.
- الاستعارة من المجاز اللغوي على الراجح، وهو قول جماهير أهل العلم، وليست من المجاز العقلي كما هو ظاهر كلام الناظم؛ لأنه قال: «ادعاء»، وقد يقال: بأن قوله: «ادعاء» لا يخالف ما عليه الجمهور، فقوله محتمل.
- على القول بنفي المجاز في الكتاب والسنة يصبح علمُ البيان لا قيمة له؛ إذ لا فائدة شرعية من دراسته حينئذ.

### مُحَصِّلَةُ عِلْمِ البَيَان

-البَيَانُ لُغَةً: التَّوْضِيحُ والكَشْفُ والإِظْهَارُ.

واصطلاحا: عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ إِيرَادُ المَعْنَى الوَاحِدِ بِطُرُقٍ تَخْتَلِفَةٍ فِي وُضُوحِ الدَّلَالَةِ عَلَيْهِ مِنْ تَشْبِيهٍ، وَتَجَازٍ، وَكِنَايَةٍ، عَلَى وَجْهِ المُبَالَغَةِ بِلَازِمِ الأَلْفَاظِ الأَصْلِيَّةِ.

وعلم البيان ينقسم إلى قسمين: «مَجَازٍ لُغَوِيِّ، وَكِنَايَةٍ».

والمَجَازُ اللُّغَوِيُّ ينقسم إلى قسمين: «اسْتِعَارَةٍ، وَمَجَازٍ مُرْسَلٍ».

والاسْتِعَارُةُ: تُبْنَى على التَّشْبِيهِ.

### -أولا: التَّشْبيهُ:

هو إِلْحَاقُ أَمْرٍ بِأَمْرٍ لِصِفَةٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَهُمَا بِأَدَاةٍ مِنْ أَدَوُاتِ التَّشْبِيهِ.

وأَقْسَامُهُ أَرْبَعَةُ: «المُشَبَّهُ، والمُشَبَّهُ بِهِ، وَوَجْهُ الشَّبَهِ، وأَدَاةُ التَّشْبِيهِ».

- كُلُّ من المُشَبَّهِ والمُشَبَّهِ بِهِ قد يكون: «حِسِّيًا، أو عَقْلِيًّا» وقد يكون أحدهما «حِسِّيًا» والآخر «عَقْلِيًّا».
  - وَجْهُ الشَّبَهِ: هو الوَصْفُ الذي يَشْتَرِكُ فيه المُشَبَّهُ والمُشَبَّهُ بِهِ.
- وَجْهُ الشَّبَهِ قد يكون «حِسِّيا، أو مَعْنَوِيًا»، وقد يكون وَجْهُ الشَّبَهِ «وَاحِدًا»، كما في قولك: «زيد كالأَسَدِ»، أي في وصف الشجاعة، وهو وَجْهُ واحد، وقد يكون وجه الشبه في «حُكْمِ الوَاحِدِ»، كَتَشْبِيهِنَا الرَّجُلَ في عُلُوِّ شَرَفِهِ وَحُسْن طَلْعَتِهِ بالبَدْر.

وقد يكون وجه الشبه «مُتَعَدِّدًا»؛ كما لو قلت: «زيد كَعَمْرٍو في الحِلْمِ والكَّرِمِ والطُّولِ» يَصْلُحُ أَنْ يكون وحده وجه شبه.

- أَدَوَاتِ التَّشْبِيهِ هي: «الكَافُ، وكَأَنَّ، ومَثْلُ» وقد يأتي التشبيه «بِالفِعْل».
- أَغْرَاضُ التَّشْبِيهِ كثيرةُ منها: «بَيَانُ حَالِ المُشَبَّهِ، وبَيَانُ أن المُشَبَّهِ مُمْكِنُ، وتَغْرِيرُ حَالِ المُشَبَّهِ في نفس مُمْكِنُ، وتَخْسِينُ المُشَبَّهِ وتَزْيِينُه عند السامع، وتَقْرِيرُ حَالِ المُشَبَّهِ، وإيهَامُ السامع، وتَقْبِيحُ المُشَبَّهِ، وبيانُ مِقْدَارِ حَالِ المُشَبَّهِ، واسْتِطْرَافُ المُشَبَّهِ، وإيهَامُ عُلُوِّ شَأْنِ المُشَبَّهِ على المُشَبَّهِ بِهِ».
- والغَرَضُ مِنَ التَّشْبِيهِ يَعُودُ على المُشَبَّهِ كثيرا؛ نحو قولك: «زيدُ كالأُسَدِ»، وقد يَعُودُ على المُشَبَّهِ بِهِ؛ نحو قولك: «الأَسَدُ كَخَالِدٍ في الشَجَاعَةِ»، ويُسَمَّى التَّشْبِيهَ المَقْلُوبَ، والفائدة منه: إفادة كون المُشَبَّهِ بِهِ أَتَمَّ مِنَ المُشَبَّهِ في وجه التشبيه، وقد يكون حقيقية، وقد يكون على سبيل الادعاء والإيهام.

-وينقسم التشبيه بِاعْتِبَارِ طَرَفَيْهِ إلى: «تَشْبِيهِ مُفْرَدٍ بِمُفْرَدٍ، وتَشْبِيهِ مُرَكَّبٍ بِمُوْرَدٍ». بِمُرَكَّبٍ، وتَشْبِيهِ مُرَكَّبٍ بمُفْرَدٍ».

وينقسم بِاعْتِبَارِ تَعَدُّدِ طَرَفَيْهِ إلى أربعة أقسام: «مَلْفُوفٍ، وَمَفْرُوقٍ، وَتَسْوِيَةٍ، وَتَسْوِيَةٍ، وَجَمْعٍ».

ويَنْقَسِمُ باعْتِبَارِ أَدَاتِهِ إلى: «مُؤكَّدٍ، وَمُرْسَلٍ»، ويَنْقَسِمُ باعتبارِ وجهِ الشَّبَهِ إلى: «تَمْثِيلٍ، وَغَيْرِ تَمْثِيلٍ»، وإلى: «مُفَصَّلٍ، ومُجْمَلٍ».

### ثانيا: المجاز اللغوي.

- المجاز لَفْظُ اسْتُعْمِلَ في غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ بِقَرِينَةٍ مَانِعَةٍ مِنْ إِرَادَةِ المَعْنَى الحَقِيقيِّ.

ويَنْقَسِمُ المجاز إلى قسمين: «مُفْرَدٍ، وَمُرَكَّبٍ».

وينقسم أيضا من حيث العَلَاقَةُ إلى: «مَجَازٍ مُرْسَلٍ، واسْتِعَارَةٍ».

فإن كانت عَلَاقَتُهُ المُشَابَهَةَ سُمِّيَ «اسْتِعَارَةً»؛ نحو: «رأيتُ أَسَدًا يُقَاتِلُ في سَبِيلِ اللهِ»، وإن كانت عَلَاقَتُهُ غَيْرَ المُشَابَهَةِ سُمِّيَ «مَجَازًا مُرْسَلًا».

فمن العَلَاقَاتِ «السببيَّةُ، والمُسَبَّبِيَّةُ، والمَاضَوِيَّةُ، والمُسْتَقْبَلِيَّةُ، والجُزْئِيَّةُ، والكُلِّيَّةُ، والكَلِّيَّةُ، والحَالِيَّةُ، والحَالِيَّةُ، والحَالِيَّةُ، والحَالِيَّةُ،

- الاسْتِعَارَةُ لُغَةً: طَلَبُ إِعَارَةِ الشَّيْءِ، والإِعَارَةُ: إِعْطَاءُ الشَّيْءِ على سَبِيلِ إِعَادَتِهِ.

واصطلاحا: لَفْظُ اسْتُعْمِلَ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لِعَلَاقَةِ المُشَابَهَةِ.

وأَصْلُ الاستعارةِ: تَشْبِيهُ بَلِيغٌ حُذِفَ أَحَدُ طَرَفَيْهِ ووجهُ شبهِهِ وأداتُه.

وأركانها ثلاثة: «المُسْتَعَارُ لَهُ وهو المُشَبَّهُ، والمُسْتَعَارُ مِنْهُ وهو الْمُشَبَّهُ بِهِ، والمُسْتَعَارُ وهو اللفظ المنقول».

-وتنقسم الاستعارة من حيث النظر إلى اللفظ المستعار إلى «أَصْلِيَّةٍ، وتَبَعِيَّةٍ».

أَمَّا الأَصْلِيَّةُ: فهي التي يكون اللفظُ المُسْتَعَارُ فيها اسْمًا جَامِدًا غيرَ مُشْتَقً، كاسم الجنس، والمصدر.

وَأَمَّا التَّبَعِيَّةُ: فهي التي يكون اللفظُ المُسْتَعَارُ فيها فِعْلًا، أو اسمَ فِعْلٍ، أَوْ حَرْفًا، أو اسْمًا مُشْتَقًا.

والاسْتِعَارُةُ التَّهَكُّمِيَّةُ: هي ما نُزِّلَ فيها التَّضَادُّ مُنَزَّلَةَ التَّنَاسُبِ للتَّهَكُّمِ والاسْتِهْزَاءِ.

### ثالثا: الكنابة.

- الكِنَايَةُ لُغَةً: التَّعْبِيرُ بِلَفْظٍ يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى غَيْرِهِ؛ كَمَا لَوْ قُلْتَ: «فُلَانُ طَوِيلُ الْتَيِدِ» كِنَايَةً عَنْ سَرِقَتِهِ.

واصطلاحا: لَفْظٌ أُرِيدَ بِهِ لَازِمُ مَعْنَاهُ مَعَ جَوَازِ إِرَادَةِ المَعْنَى الْحَقِيقِيِّ.

- والكِنَايَةُ تَخْتَلِفُ عن الحقيقة والمجاز، فَتَخْتَلِفُ عن الحقيقة في أنه يُراد بها لازم المَعْنَى لا المَعْنَى الحقيقي كالحقيقة، وتَخْتَلِفُ عن المَجاز في أنه يجوز أن يُراد منها المَعنى الأصلى.
  - تنقسم الكناية باعْتِبَارِ الْمُكَنَّى عنهُ إلى ثلاثةِ أقسامٍ:

الأُوَّلُ: إِرَادَةُ النِّسْبَةِ. أي يكونُ المُكَنَّى عنه نِسْبَةَ أَمْرٍ إلى أَمْرٍ.

والثَّانِي: إِرَادَةُ الصِّفَةِ. أي: يكونُ الْمُكِّنَّى عنه فيها صِفَةً ثَابِتَةً للموصوف.

الثَّالِثُ: إرادة المَوْصُوفِ. أي: يكون المَكَنَّى عنه ليس بصفةٍ ولا نِسبةٍ.

# العلم الثالث و م م علم البالث على البالث علم البالث على

### العِلْمُ الثَّالِثُ: عِلْمُ الْبَدِيع

- ٩٠. عِلْمُ البَدِيعِ وَهُوَ تَحْسِيْنُ الكَلَامْ \* \* \* بَعْدَ رِعَايَةِ الْوُضُوحِ وَالمَقَامْ
- ٩١. ضَرْبَانِ: لَفْظِيُّ؛ كَتَجْنِيسٍ وَرَدُّ \*\*\* وَسَجَعٍ اوْ قَلْبٍ وَتَشْرِيعٍ وَرَدْ
- ٩٢. وَالْمَعْنَوِيُّ؛ وَهْوَ كَالتَّسْهِيمِ \*\*\* وَالْجَمعِ وَالْتَّفْرِيقِ وَالتَّقْسِيمِ ع
- ٩٣٠ وَالْقَوْلِ بِالْمُوجَبِ وَالتَّجْرِيدِ ع \*\*\* وَالْجِدِّ وَالطِّبَاقِ وَالتَّوْكِيدِ ع
- ٩٤. وَالْعَكْسِ وَالرُّجُوعِ وَالإِيهَامِ ع \*\*\* وَاللَّفِّ وَالنَّشْرِ وَالْاسْتِخْدَامِ ع
- ٩٥. وَالسَّوْقِ وَالتَّوْجِيهِ وَالتَّوْفِيقِ \*\*\* وَالبَّحْثِ وَالتَّعْلِيلِ وَالتَّعْلِيقِ ع

### عِلْمُ الْبَدِيع

### عِلْمُ البَدِيعِ وَهُوَ تَحْسِيْنُ الكَلاَمْ \*\*\* بَعْدَ رِعَايَةِ الْوُضُوحِ وَالْقَامِ ضَرْبَان لَفْظيٌّ كَتَجْنِيس وَرَدٌ \*\*\* وَسَجَع اوْ قَلْبٍ وَتَشْرِيع وَرَدْ

البَدِيعُ لُغَةً: مُنْشِئُ الشَّيْءِ على غَيْرِ مِثَالٍ سَابِقٍ، وهو صفة مشبهة من «بَدُعَ»، أو من «بَدَعَ» على ما ذهب إليه الازهري، فيكون «فَعِيلٌ» بمعنى فاعل، كقدير بمعنى قادر، أو صيغة مبالغة من «أَبْدَعَ» الرباعي على قول الجماهير، فيكون «فَعِيلٌ» بمعنى «مُفْعِل» أي: «مُبْدِعٍ»، وربما كان بمعنى المفعول.

واصطلاحا: عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ وُجُوهُ تَحْسِينِ الكَلَامِ المُطَابِقِ لِمُقْتَضَى الحَالِ.

فعلم البديع يكون بعد معرفة علمي المعاني والبيان، وهذا المراد من قوله: «بَعْدَ رِعَايَةِ الْوُضُوحِ وَالمَقَامُ».

وينقسم البديع إلى قسمين: «لَفْظِيِّ، ومَعْنَوِيٍّ» أشار إليهما بقوله: «ضَرْبَانِ». أَوَّلًا: البَديعُ اللَّفْظيُّ

> وهو مُتَعَلِّقُ بِتَحْسِينِ الأَلْفَاظِ، ويُسَمَّى بالمُحَسِّنَاتِ اللَّفْظِيَّةِ. وله أَقْسَامُ، هي: «الجِنَاسُ، والرَّدُّ، والسَّجْعُ، والقَلْبُ، والتَّشْرِيعُ». أَمَّا الجِنَاسُ:

فهو تَشَابُهُ اللَّفْظَيْنِ فِي النُّطْقِ مع اختلافهما في المَعْنَى، وهو قسمان «تَامُّ، وَغَيْرُ تَامًّ».

فَالتَّامُّ: مَا اتَّفَقَتْ حُرُوفُهُ اتِّفَاقًا كَامِلًا؛ نحو قوله -تعالى-: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ لِمُالتَّامُ أَلْمُجْرِمُونَ مَا لَبِنُوا غَيْرَ سَاعَةً ﴾ [الروم:٥٥]. فَلَفْظُ «سَاعَةٍ» جاء مرتين مع اختلاف معناه.

وَغَيْرُ التَّامِّ: مَا اخْتَلَفَ فيه اللَّفْظَانِ في الهَيْئَةِ، أو النَّوْعِ، أو العَدَدِ، أو التَّرْتِيبِ، كما قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا أَنْزَلَ اللهُ-عَزَّ وَجَلَّ- دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ دَوَاءً». أَخرجه أحمد في المسند «٣٩٢٢» بلفظ «دَوُاءٍ»، وعند البخاري في صحيحه بلفظ «شِفَاءً»، فَدَاءُ وَدَوَاءُ تشابها في المادة واختلفا في المعنى، مع النقصان في داء عن دواء.

### وَأُمَّا الرَّدُّ:

فهو رَدُّ العَجُزِ على الصَدْرِ، ويُسَمَّى «التَّصْدِيرَ»، وهو في النثر جَعْلُ أَحَدِ اللفظينِ المُكَرَّرَيْنِ في أُوَّلِ الفِقْرَةِ، والآخرِ في آخِرِهَا، ويكون بين لَفْظينِ بينهما اشْتِقَاقُ؛ نحو قوله -تعالى-: ﴿وَتَغْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُ أَن تَغْشَلُهُ ﴾ [الأحزاب:٣٧].

ولفظين بينهما شِبْهُ اشْتِقَاقٍ؛ كلفظي «قَالَ، والقَالِينَ» في قوله -تعالى-: ﴿قَالَ إِلَى الْمَالِينَ ﴾ [الشعراء:١٦٨].

وله في الشعر صور كثيرة، منها أن يكون بين لفظين أحدهما في صَدْرِ المِصْرَاعِ الأول أوْ بعدَهُ، والآخر في آخر المصراع الثاني؛ نحو قول الشاعر:

سَرِيعٌ إلى ابْنِ العَمِّ يَلْطِمُ وجْهَهُ \*\*\* وليسَ إلى دَاعِي النَّدَى بِسَرِيعِ

وقولِ الصِّمَّةِ بنِ عَبْدِ اللهِ القُشَيْرِيِّ:

تَمتَّعْ مِن شَمِيم عَرَارِ نَجْدٍ \*\*\* فَمَا بَعْدَ العَشِّيَّةِ مِنْ عَرَارِ

وأُمَّا السَّجْعُ ١٠:

فهو تَوافُقُ الفَاصِلَتَينِ ° نَثْرًا فِي الحَرْفِ الأَخِيرِ، وأنواعه ثلاثةُ: «مُطَرَّفُ، وَمُتَوَاذٍ، وَمُرَصَّعُ».

فالمُطَرَّفُ: ما اخْتَلَفَتْ فيه الفَاصِلَتَانِ في الوزْنِ؛ نحو قوله -تعالى-: ﴿مَّالَكُوْلَا اللَّهُ لَا نَحُونَ لِلَّهِ وَقَارًا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ أَطُوارًا اللَّهُ ﴾ [نح].

والمُتَوازِي: ما كان الاتفاق فيه في أقل الألفاظ وزنا وتَقْفِيَةً؛ نحو قوله - تعالى-: ﴿ فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةً ﴿ الله مَرْفُوعَةً ﴿ الله الله الله الله الله الله عَنْ مَرْفُوعَةً ﴿ الله الله الله عَنْ مَرْفُوعَةٍ وَمُوْضُوعَةٍ.

والمُرَصَّعُ: ما اتَّفَقَتْ فيه ألفاظُ الفِقْرَتينِ أو أَكْثَرُهَا في الوَزْنِ والتَّقْفِيَةِ؛ نحو قوله -تعالى-: ﴿وَٱلْمُرْسَلَتِ عُرَّهُا ﴿ الْمُسَالِدِينَ عَصْفًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُلِلهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ ( الله وَ الله عَلَيْ ال

وأُمَّا القَلْبُ:

فهوَ أَنْ يُقْرَأَ اللَّفْظُ طَرْدًا وعَكْسًا دون النَّظرِ إلى الشَّكْلِ؛ نحو قول القَاضِي الأَرَّجَانِيِّ:

مَوَدَّتُهُ تَدُومُ لِكُلِّ هَوْلٍ \*\*\* وَهَلْ كُلُّ مَوَدَّتُهُ تَدُومُ

٩٠ الفَاصِلَةُ هي الكلمة الأخيرة في الفِقْرَةِ.



٩٤- هذا مما جرى عليه البلاغيون، والصواب أن نبتعد عن لفظ السجع ونسميه «بالتَّوَافُقِ».

ويُسَمَّى: ما لا يَسْتَحِيلُ بالانْعِكَاسِ، فإنك لو أردتَ قراءة هذا البيت بالعكس لاستطعتَ، غير أنى لا أعرف له فائدة، وأكثره متكلف.

وأُمَّا التَّشْرِيعُ أو التَّوْشِيحُ:

فَهُوَ بِنَاءُ البَيْتِ على قَافِيَتَيْنِ يَصِحُّ المَعْنَى والوزن إذا وَقَفْتَ على وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا؛ نحو قول الحرير "في مقاماته (ص٠٠)":

يَا خَاطِبَ الدُّنْيَا الدَّنِيَّةِ إِنَّهَا \*\*\* شَرَكُ الرَّدَى وَقَرَارَةُ الأَّكْدَارِ
دَارُ مَتَى مَا أَضْحَكَتْ في يَوْمِهَا \*\*\* أَبْكَتْ غَدًا بُعْدًا لَهَا مِنْ دَارِ
فهذه القصيدة من بحر الكامل التام، وتفعيلات الكامل:

مُتَفَاْعِلُنْ مُتَفَاْعِلُنْ مُتَفَاْعِلُنْ مُتَفَاْعِلُنْ \*\* مُتَفَاْعِلُنْ مُتَفَاْعِلُنْ مُتَفَاْعِلُنْ مُتَفَاْعِلُنْ ويصحُّ أَنْ تَقِفَ على «شَرَكِ الرَّدَى»، فتقول:

يَا خَاطِبَ الدُّنْيَا الدَّنِيْ \*\*\* يَـةِ إِنَّهَا شَرَكُ الرَّدَى الدُّنْيَا الدَّنِيْ \*\*\* يَـةِ إِنَّهَا شَرَكُ الرَّدَى الرَّرَانِ اللَّهُ الرَّرَانِ اللَّهُ الرَّرَانِ اللَّهُ الرَّرَانِ اللَّهُ الرَّرَانِ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللللْمُلِمُ الللللْمُولَّالِي الللللْمُلِمُ اللللللْمُلِمُ الللللللْمُلِمُ اللللللْمُلِمُ الللللْمُلِمُ الللللْمُلِمُ الللللْمُلِمُ الللللْمُلِمُ الللللْمُلِمُ اللللللللْمُلْمُ اللللللْمُلِمُ الللللْمُلْمُ الللللْمُلِمُ الللللْمُلِمُ الللللْمُلِمُ الللللِمُ اللللللْمُلِمُ الللللللللْمُلِمُ اللللللْمُلْمُ اللَّلْمُلْمُ اللللْمُلِمُ اللللللْم

•//•/•/ - •//•/ \*\*\* •//•/ - •//•/•/

فيكون منْ «**جَبْزُو**ءِ الكَامِلِ».

مُتَفَاْعِلُنْ مُتَفَاْعِلُنْ \*\* مُتَفَاْعِلُنْ مُتَفَاْعِلُنْ مُتَفَاْعِلُنْ

### ثَانِيًا: البَدِيعُ المَعْنَويُّ

وَالمَعْنَوِيُّ وَهْوَ كَالتَّسْهِيمِ \*\*\* وَالجَمْعِ وَالتَّفْرِيقِ وَالتَّقْسِيمِ وَالْقَوْلِ بِالْمُوجَبِ وَالتَّجْرِيدِ \*\*\* وَالْجِدِّ وَالطِّبَاقِ وَالتَّوْكِيدِ وَالْقَوْلِ بِالْمُوجَبِ وَالتَّجْرِيدِ \*\*\* وَالْجِدِّ وَالطَّبَاقِ وَالتَّوْكِيدِ وَالْعَكْسِ وَالرُّجُوعِ وَالإِيهَامِ \*\*\* وَاللَّفِّ وَالنَشْرِ وَالإِسْتِخْدَامِ وَالسَّوْقِ وَالتَّعْلِيقِ وَالتَّعْلِيقِ فَيقٍ \*\*\* وَالبَحْثِ وَالتَّعْلِيلِ وَالتَّعْلِيقِ

وهو مُتَعَلِّقُ بِتَحْسِينِ المَعَانِي، ويُسَمَّى بالمُحَسِّنَاتِ المَعْنَوِيَّةِ.

وقد ذكر الناظم-رحمه الله- عشرين قسما، وهي: «التَّسْهِيمُ، والجَمْعُ، والجَمْعُ، والجَمْعُ، والتَّفْرِيقُ، والتَّقْسِيمُ، والقَوْلُ بِالمُوجَبِ، والتَّجْرِيدُ، والجِدُّ، والطِّبَاقُ، والتَّوْكِيدُ، والعَكْسُ، والرَّجُوعُ، والإِيهَامُ، واللَّقْ والنَّشْرُ، والاسْتِخْدَامُ، والسَّوْقُ، والتَّوْجِيهُ، والتَّوْفِيقُ، والتَّعْلِيقُ».

### فالتَّسْهيمُ:

أَن يَجْعَلَ المُتَكَلِّمُ فِي أُول البيت مَا يَدُلُّ على آخره؛ نحو قول زُهَيْرٍ:

سَئِمتُ تَكاليفَ الحَياةِ وَمَن يَعِشْ \*\*\* ثَمانينَ حَولًا لَا أَبَا لَكَ يَسْأَمِ

وقول جرير:

إِذَا غَضِبَتْ عَلَيْكَ بَنُو تَمِيمٍ \*\*\* حَسِبْتَ النَّاسَ كُلَّهُمُ غِضَابَا ويكون في فواصل الآي ما يدل على آخره؛ نحو قوله -تعالى-: ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانَوْ أَنَفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ [العنكبوت:١٠]، فإن قوله -تعالى-: ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ اللهُ لِيَظْلِمُونَ ﴾ (العنكبوت:١٠)، فإن قوله -تعالى-: ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ اللهُ اللهُ الكَلمة الأخيرة بعد لَكِنْ، وهي ﴿ يَظْلِمُونَ ﴾.

### والجَمْعُ:

أَنْ يُجمَعَ بِينَ أَشْيَاءَ مَتَعَدِّدَةٍ فِي حَكْمٍ واحدٍ؛ نحو قوله -تعالى-: ﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا ﴾ [الكهف:٤٦]، فجمع بين المال والبنون وحكم عليهما بحكم واحد.

### والتَّفْرِيقُ:

أَنْ يُفرَّقَ بِينَ شَيْئَيْنِ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ.

### والتَّقْسِيمُ:

ذِكْرُ مُتَعَدِّدٍ وإِرْجَاعُ مَا يُنَاسِبُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ المُتَعَدِّدَاتِ.

وقد اجْتَمَعَتْ في قوله - تعالى -: ﴿ يُوْمَ يَأْتِ لَا تَكُلُمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ ﴾ فَجَمَعَ النَّفُوسَ كُلَّهَا في حُكْمٍ وَاحِدٍ؛ لأن لفظ «نَفْسٍ» نكرة في سياق النفي فتعم، ثم قال - تعالى -: ﴿ فَمِنْهُمْ شَقِقٌ وَسَعِيدٌ ﴾ فَفَرَّقَ بَيْنَ الشَّقِيِّ والسَّعِيدِ، ثم قال - تعالى -: ﴿ فَمَنْهُمُ شَقِقٌ وَسَعِيدٌ ﴾ فَفَرَّقَ بَيْنَ الشَّقِيِّ والسَّعِيدِ، ثم قال - تعالى -: ﴿ فَأَمَّا اللَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَمُمْ فِهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿ آَنَ خَلِيدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَونَ ثُو النَّارِ لَمُمْ فِهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿ آَنَ خَلِيدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَونَ ثَلُ إِنَّ رَبِّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴿ وَاللَّهِ مِنْ مَعْدُوا فَفِي الْجُنَّةِ خَلِدِينَ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَلَهُ غَيْرَ بَعَدُوذٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَلْهُ عَيْرَ مَعْدُوا فَفِي الْجُنَّةِ خَلِدِينَ وَاللَّهُ مَا مَا يَاللَّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَطَلَهُ غَيْرَ مَعْدُوا فَفِي الْجُنَّةِ خَلِدِينَ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ إِلَّا مَا شَاءً وَيُكُمّ عَلَهُ عَلَهُ عَلَمُ عَمْلُهُ عَيْرَ مَعْدُوا فَفِي الْجُنَّةِ خَلِدِينَ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ إِلَّا مَا شَاءً وَلَا لَكُلَّ عَلَا لَا مَا مَا يُنَاسِبُهُ.

### والقَوْلُ بِالمُوجَبِ له حالتان:

فَإِمَّا أَنْ تُثْبِتَ صِفَةً جعلها المُتَكَلِّمُ لِغَيْرِهِ؛ نحو قوله -تعالى-: ﴿ يَقُولُونَ لَمِن تَجَعَنا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَكَ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُ وَلِلّهِ الْمِزَةُ وَلِرَسُولِهِ، وَلِلْمُوْمِنِينَ وَكَبَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُ وَلِلّهِ الْمِزْةُ وَلِرَسُولِهِ، وَلِلْمُونِينَ وَاللّهُ اللّهُ وَهِذَا صحيح، فَلَسَوْفُ يُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ منها الأَذَلَ اللهِ هو الأَعَرُّ، والمُنَافِقُونَ هُمْ الأَذَلَاءُ، وقد أُخْرِجُوا منها. اللّهَ يعضُ البَلاغِينَ «الأُسْلُوبَ الحَكِيمَ».

### ومِنْه قول ابن الرومي:

وَقَالُوا قَدْ صَفَتْ مِنَّا قُلُوبٌ لَقَدْ صَدَقُوا ولَكِنْ مِنْ وُدَادِي وقَالُوا قَدْ سَعَيْنَا كُلَّ سَعْنِي لَقَدْ صَدَقُوا ولِكِنْ فِي فَسَادِي

وإِمَّا أَنْ تَحْمِلَ لَفْظَ المُخَاطَبِ على خِلَافِ مُرَادِهِ تَنْبِيهًا لَهُ على أَنَّهُ الأَوْلَى، كما تقدم في قصة الغَضْبَانِ بْنِ القَبَعْثَرِيِّ مع الحَجَّاجِ، لمَّا قال له الحَجَّاجُ: لأَحْمِلَنَّكَ على الأَدْهَمِ الْكَدْهَمِ، أي: قَيْدِ الحَدِيدِ، قال له القَبَعْثَرِيُّ: مثلُ الأمير يَحْمِل على الأدهم والأشهب «قَصَدَ الخيل»، فقال الحَجَّاجُ: قَصَدْتُ الحديدَ، فقال القَبَعْثَرِيُّ: لأنْ يكون حديدًا خيرٌ من أن يكون بليدًا.

### والتَّجْرِيدُ:

أَنْ يُنتزَعَ منْ أَمْرٍ له صفةٌ مَعْنَى آخَرُ مِثْلُهُ من تلك الصفة من أجل المُبَالَغَةِ فِي كَمَالِهَا، ويكونُ بأحرف هي: «مِنْ، وفي، والبَاءُ»؛ نحو قوله -تعالى-: ﴿ لَمُمْ فِيا دَارُ اللَّهُ فَيَا دَارُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّاللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ

أَيْ: لَهُمْ فِي جَهنَّمَ دَارُ الْخُلْدِ، ودَارُ الْخُلْدِ هي جهنم، وإنما بُولِغَ في وصفها بِدَارِ الخُلْدِ للدلالة على أنهم خالدون في العذاب أبدا.

ونحو قولك: «لي مِنْ زَيْدٍ صَدِيقٌ حَمِيمٌ»، والأصل أن تقول: «زيدٌ صديقٌ حميمٌ لي»، لكنك لما عدلت عنه إلى «لي مِنْ زَيْدٍ صَدِيقٌ حَمِيمٌ» كأنك جَعَلْتَ صَدَاقَةَ زيدٍ شَخْصًا مُسْتَقِلًا يُمْكِنُ أَنْ يُنْتَزَعَ منه مُوصُوفٌ آخر مثله في نفس الصِّفَةِ. والجدُّ:

أن يكون ظَاهِرُ الكَلَامِ الهَزْلَ لكنك جَادُّ فيه؛ نحو قول أبي نُوَاسٍ:

إِذَا مَا تَمِيمِيُّ أَتَاكَ مُفَاخِرًا \*\*\* فَقُلْ عَدِّ عَنْ ذَا كَيْفَ أَكُلُكَ لِلضَّبِّ. أي: لا تتفاخر بأنك تَمِيمِيُّ وقُلْ لِي: كَيْفَ تَأْكُلُ الضَّبَّ.

والطِّبَاقُ:

هوَ الجَمْعُ بِينَ مَعْنَيَيْنِ مُتَقَابِلَيْنِ؛ كما في قوله تعالى: ﴿ وَتَعْسَبُهُمُ أَيْقَاظًا وَهُمُ وَيَعْمَ وَيُعَمَّى أَيْضًا وَالْمَعُمُ اللَّهُ وَيَعْمَ اللَّهُ وَيُعَمَّى أَيْضًا ﴿ بِالتَضَادِّ ﴾، ويقع بين الاسمين، والحرفين، والفعلين، والمعنيين.

### والتَّوْكِيدُ:

ضَرْبَانِ، الأول: تَوْكِيدُ المَدْحِ بِمَا يُشْبِهُ الذَّمَّ، وهو في نفسه ضَرْبَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ تُسْتَثْنَى صِفَةُ مَدْحٍ مِنْ صِفَةِ ذمِّ منْفِيَّةٍ على تَقْدِيرِ دُخُولِ الأَولَى في الثانية؛ كقول النَّابِغَةِ الدُّبْيَانِي:

ولا عَيْبَ فِيهِمْ غَيْرَ أَنَّ سُيُوفَهُمْ \*\*\* بِهِنَّ فُلُولٌ مِنْ قِراعِ الكَتَائِبِ



فقد أَكَّدَ الشاعرُ المَدْحَ بما يُشْبِهُ الذَّمَّ وليس هو بِذَمِّ؛ فالمَعْنَى: لا عَيْبَ فيهم إلا أَنَّ سُيُوفَهُمْ تَتَكَسَّرُ مِنْ مُقَارَعَةِ الجُيُوشِ، وهي صفةُ مَدْجٍ لا ذَمَّ فيها ولا عيبَ فيها.

وتَانِيهُمَا: أَنْ يُثْبَتَ لشيءٍ صِفَةُ مَدْجٍ ويُؤْتَى بعدَها بأداةِ استثناءِ تَلِيها صفةُ مدْجٍ أُخْرى؛ كقولك: «زيدٌ كريمٌ غَيْرَ أَنَّهُ لا يَخْشَى الفَقْرَ».

والثاني: تَوْكِيدُ الذَّمِّ بِمَا يُشْبِهُ المَدْحَ، وهو ضَرْبانِ أيضًا.

أحدهما: أَنْ تُسْتَثْنَى صِفَةُ ذَمِّ مِنْ صِفَةِ مَدْحٍ مَنْفِيَّةٍ على تَقْدِيرِ دُخُولِ الأولى في الثانية؛ كما لو قلتَ: «زيدٌ لا خَيْرَ فِيهِ إِلَّا أَنَّهُ بَخِيلٌ».

وثانيهما: أَنْ يُثْبَتَ لِشَيْءٍ صِفَةُ ذَمِّ ويُؤْتَى بَعْدَهَا بِأَدَاةِ اسْتِثْنَاءِ تَلِيها صِفَةُ ذَمِّ أُخْرَى، كقولك: «فُلَانُ نَمَّامُ إِلَّا أَنَّهُ كَذَّابُ».

### والعَكْسُ:

تأخير جزء في الكلام بعد تقديمه؛ نحو قوله -تعالى-: ﴿ يُخْرِجُ ٱلْحَقَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ ﴾ [الروم:١٩]، ونحو قولهم: عَادَاتُ السَّادَاتِ سَادَاتُ العَادَاتِ. والرَّجُوعُ:

أَنْ يَنْقُضَ المُتَكِّلِّمُ الكَّلامَ السَّابِقَ لنكتة، نحو قول زهير:

قِفْ بالدِّيارِ الَّتِي لَمْ يَعْفُهَا القِدَمُ \*\*\* بَلَى وغَيَّرَهَا الأَرْوَاحُ والدِّيمُ وقد أَعْفَاهَا القِدَمُ، ولذلك نَقَضَ كَلَامَهُ بقوله: «بلى وغَيَّرَهَا الأَرْوَاحُ والدِّيمُ».

والحامل له على ذلك: إِشْعَارُهُ السَّامِعَ أَنَّهُ بَلَغَ بِهِ مِنَ العِشْقِ ما جعله يَنْظُرُ السَّامِعَ أَنَّهُ بَلَغَ بِهِ مِنَ العِشْقِ ما جعله يَنْظُرُ اللها كَأَنَّهَا عَامِرَةٌ، ثم سَرْعَانَ مَا نَقَضَ كلامَه، فهو يعلم مسبقا أَنَّ القِدَمَ أَعْفَاهَا، وَغَيَّرَهَا الأَرْوَاحُ والدَّيَمُ.

### والإِيهَامُ أو التَّوْرِيَةُ:

أن يُذْكَرَ لَفْظُ لهُ معنيانِ: أحدهما قريبٌ يَتَبَادَرُ فَهْمُهُ مِنَ الكَلامِ، والآخر بعيدٌ هوَ المُرادُ بالإفادةِ لِقَرِينَةٍ خَفِيَّةٍ؛ ومن ذلك قول الخليل إبراهيم عند البخاري «٢١٠٨»، ومسلم «٢١٠٨»: حينما سُئِلَ عَنْ سَارَةَ زَوْجِهِ «أَنَّهَا أُخْتُهُ».

فأراد بقوله: "أختى" أُخُوَّة الدَّينِ، وهو مَعْنَى بَعِيدُ لا يَتَبَادَرُ فَهْمُهُ مِنَ الكَلامِ؛ وذلك لإيهام مَن أرسله إليه أحد الجُبَابِرَةِ.

### واللَّفُّ والنَّشْرُ:

ذِكْرُ أَلْفَاظٍ مُتَعَدِّدَةٍ على سَبِيلِ التَّفْصِيلِ أو الإِجْمَالِ، ثمَّ ذِكْرُ كل واحد منها مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ؛ اعتمادًا على فَهْمِ السامع.

نحو قوله -تعالى-: ﴿ وَمِن تَحْمَتِهِ عَمَلَ لَكُمُ النَّهَ وَالنَّهَارَ لِلَّسَكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ ﴾ [القصص:٧٣].

فقوله -تعالى-: ﴿ جَعَلَ لَكُمُ النَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴾ أي: خَلَقَ كُلًّا مِنْهُمَا، وقوله -تعالى- : ﴿ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ ﴾ في الليل، ﴿ وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ ٤ ﴾ أي: في النهار بالمَعَاشِ وَأَكْلِ الرِّزْقِ وغيرِ ذلك، فهذا نَشْرٌ بَعْدَ لَفِّ.

وقد يكون معكوسا؛ كما في قوله -تعالى-: ﴿ وَلَا تُصَعِّرَ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَعًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُغْنَالٍ فَخُورٍ ﴾ القمان:١٨، فالمُخْتَالُ: مَنْ يَمْشِي في الأرض مَرَعًا، والفَخُورُ: المُصَعِّرُ خَدَّهُ للناسِ، فهذا لَقَّ بَعْدَ نَشْرِ.

### والاسْتِخْدَامُ:

ذَكْرُ اللَّفْظِ بِمَعْنَى وإِعَادَةُ ضَمِيرٍ عَلَيْهِ بِمَعْنَى آخَرَ، كما في قوله -تعالى-: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ اللَّهُرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [البقرة:١٨٥]، فأرادَ بقوله: «الشهْرَ» الهِلَالَ، وأراد بالضمير في قوله: «فَلْيَصُمْهُ» الزَّمَانَ المَعْلُومَ.

وقد يُذْكَرُ اللَّفْظِ بِمَعْنَى ويُعادُ ضَمِيرَانِ تُرِيدُ بالثاني منهما غَيْرَ مَا أَرَدْتَهُ بِالأُول؛ نحو قول البُحْتُرِيِّ في ديوانه «ص٧٧»:

فَسَقَى الغَضَا وَالنَّازِلِيهِ وَإِنْ هُمُ \*\*\* شَبُّوهُ بَيْنَ جَوانِحٍ وقُلُوبِ
فالغَضَا: شَجَرُ بالباديةِ خَشَبُهُ صَلْبُ، والضميرُ في قوله: "وَالنَّازِلِيهِ، أو والسَّاكِنِيهِ» يعودُ إليه بمعنى مَكَانِهِ، والضميرُ في قوله: "شَبُّوهُ» يَعودُ إليه بمعنى «نَارو».

### والسَّوْقُ:

سَوْقُ المَعْلُومِ مَسَاقَ غَيْرِهِ لِئُكْتَةٍ؛ نحو قوله -تعالى-: ﴿ أَنْسِحْ مَنَذَا أَمْ أَنتُمْ لَا بُعِيرُونَ كَنْ اللهِ الطور: ١٥، ونحو قول مجنون لَيْلَى:

بِاللهِ يَا ظَبَيَاتِ الْقَاعِ قُلْنَ لَنَا \*\*\* لَيْلَايَ مِنْكُنَّ أَمْ لَيْلَى مِنَ الْبَشَرِ



والتَّوْجِيهُ:

إِيرَادُ الكَلَامِ مُحْتَمِلًا وَجْهَيْنِ مُتَضَادَّيْنِ على السَّوَاءِ؛ كقول بَشَّارِ بْنِ بُرْدٍ في ديوانه «ص٢٠»، وقد أعطى ثوبَهُ إلى خياط ليخيطه:

خَاطَ لِي عَمْرُ وَقِبَا \*\*\* لَيْتَ عَيْنَيهِ سَوَا قلتُ شِعْرًا لَيْسَ يُدْرَى \*\*\* أَمَدِيحُ أُمْ هِجَا

فيُحتمل أنه يُريد بقوله: «عَيْنَيهِ سَوَا» في العمى أو في البصر، فلا يُدرى أمدح هو أم هجاء.

والتَّوْفِيقُ أو مراعاة النظير:

هو الجَمْعُ بين أَمْرَينِ مُتَنَاسِبَيْنِ ليس بينهما تَضَادُّ، كما في قوله -تعالى-:

﴿ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسْبَانِ الْ وَٱلنَّجْمُ وَٱلشَّجَرُ يَسْجُدَانِ اللَّهُ الرحن ١٠٠.

والبَحْث:

أَن يُورِدَ المُتَكَلِّمُ للمُخَاطَبِ حُجَّةً قَاطِعَةً يُسَلِّمُ بِها المُخَاطَبُ.

نحو قوله -تعالى-: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُم مِّن

تُرَابِ ﴾ [الحجنه]، ويُسَمَّى المَذْهَبَ الكَلَامِيَّ عند بعضهم.

والتَّعْلِيلُ ويُسمى «حُسْنَ التَّعْلِيلِ»:

هُوَ أَنْ تُدَّعَى عِلَّةٌ غَيْرُ حَقِيقِيَّةٍ فيها غَرَابَةٌ لوصْفٍ؛ كقول المُتَنِّي:

لم يَحْكِ نَائِلَكَ السَّحَابُ وإنَّمَا \*\*\* حُمَّتْ بِهِ فَصَبِيبُهَا الرُّحَضَاءُ

أي: لم يُشابِهُ السحابُ ما أعطيتَ من أموال، وإنَّمَا أُصِيبَ بالحمى بشهودِ نائلِكَ، فَصَبِيبُهَا الرُّحَضَاءُ، وهذا كله ادِّعَاءُ غَيْرُ حَقِيقِيِّ.

### والتَّعْلِيقُ -ويُسَمَّى «التَّفْرِيعَ»-:

إثبات حُكْمٍ لِمُتَعَلَّقِ أَمْرٍ بَعْدَ إِثْبَاتِهِ لِمُتَعَلَّقٍ لَهُ آخَرَ؛ كما لو قلتَ: «زيد يُجِبُّ الدِّينَ كَمَا أَنَّ خَالِدًا يُجِبُّ الدِّينَ».

فقد عَلَّقْتَ زيدًا بنفس الحِكم الذي عَلَّقْتَ به خَالِدًا بأسلوب يُشْعِرُ السَّامِعَ أَنَّ حُبَّ خالدٍ للدين مُتَفَرِّعُ عَنْ حبِّ زيدٍ وليس هو كذلك.

### تنبيهات

- أَكُلُ الضَّبِّ جَائِزُ، وهو قول جمهور أهل العلم خلافا للأحناف، ومن الأدلة على جواز أَكْلِهِ ما رواه الشيخان من حديث ابْنِ عُمَر-رضي الله عنهما- قال: «سُئِلَ النَّبِيُّ عَنِ الضَّبِّ فَقَالَ: «لَسْتُ بِآكِلِهِ وَلاَ مُحَرِّمِهِ»، حينئذ لا يُعاب على آكله، وقد أَكَلَهُ بَعْضُ أصحابِ النبي ﷺ، أَفَيُعَابُ عليهم؟!
- أكثر اعْتِمَادِ أهل البدع في نفي الصفات يكون على التَّوْرِيَةِ والكِنَايَةِ ثُمَّ المَجَازِ، ويسير على هذه الطريقة كثير من البلاغيين، وعلى هذه العقيدة الخبيثة صاحب نور الأفنان على مئة المعاني والبيان، فلتنتبه.
- التَّوْرِيَةُ ليست موجودة في القرءان على الصحيح، لأنها تَهَرُّبُ وَعَدَمُ إِيضَاحٍ، وهذا فيه سوء أدب مع الله -جل وعلا-، لا يُمكن أن يوجد في كلامه.
- -الفرق بين التقسيم واللف والنشر: أن التقسيم يُعَيَّنُ فيه المَذْكُورُ، بخلاف اللف والنشر ليس فيه تَعْيِينُ للمذكور.
- السَّوْقُ يُسَمَّيهِ بعضُ البلاغيين «تَجَاهُلَ العَارِفِ» وهذا لا يليق، لكونه موجودا في القرءان والسنة، فتسميته بالسوق أصح.
- -من العجب أن يَدَّعِي بعضُ البلاغيين وجودَ التَّعْلِيلِ في القرءان، وهذا من أبطل الباطل؛ لأنه كذب وادعاء غير الحقيقة!!
- -يمثل بعض الجهمية من البلاغيين للإيهام بقوله -تعالى-: «الرَّحْمَنُ عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى» وهذا ضلال مبين، وَكَذِبُ على الله، بل هو مِنْ أَحْكِمِ المُحْكِمِ.

### مُحَصِّلَةُ عِلْمِ البَدِيع

- البَدِيعُ: عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ وُجُوهُ تَحْسِينِ الكَلَامِ المُطَابِقِ لِمُقْتَضَى الحَالِ. وينقسم إلى قسمين: «لَفْظِيِّ، ومَعْنَوِيِّ».

أَوَّلًا: البَدِيعُ اللَّفْظِيُّ:

وهو مُتَعَلِّقُ بِتَحْسِينِ الأَلْفَاظِ، ويُسَمَّى بالمُحَسِّنَاتِ اللَّفْظِيَّةِ.

وله أَقْسَامُ، وهي: «الجِنَاسُ، والرَّدُّ، والسَّجْعُ، والقَلْبُ، والتَّشْرِيعُ».

أُمَّا الجِنَاسُ:

فهو تَشَابُهُ اللَّفْظَيْنِ في النُّطْقِ لا في المَعْنَى، وهو قسمان: «تَامُّ، وَغَيْرُ تَامِّ». وَأَمَّا الرَّدُ:

فهو رَدُّ العَجُزِ على الصَدْرِ، ويُسَمَّى «التَّصْدِيرُ»، وهو في النثر جَعْلُ أَحَدِ اللفظينِ المُكَرَّرَيْنِ في أُوَّلِ الفِقْرَةِ، والآخر في آخِرِهَا، ويكون بين لَفْظينِ بينهما اشْتِقَاقُ، ولفظين بينهما شِبْهُ اشْتِقَاقٍ، وله في الشعر صور كثيرة، منها أن يكون بين لفظين أحدهما في صَدْرِ المِصْرَاعِ الأول أوْ بعدَهُ، والآخَرُ في آخر البيت.

وأُمَّا السَّجْعُ:

فهو تَوافُقُ الفَاصِلَتَينِ نَثْرًا في الحَرْفِ الأَخِيرِ، وأنواعه ثلاثةً: «مُطَرَّفُ، وَمُتَوَازٍ، وَمُرَصَّعُ».

وأُمَّا القَلْبُ:

فهوَ أَنْ يُقْرَأُ اللَّفْظُ طَرْدًا وعَكْسًا دون النَّظَرِ إلى الشَّكْل.



### وأُمَّا التَّشْرِيعُ أو التَّوْشِيحُ:

فَهُوَ بِنَاءُ البَيْتِ على قَافِيَتَيْنِ يَصِحُ المَعْنَى والوزن إذا وَقَفْتَ على وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا. ثَانِيًا: البَدِيعُ المَعْنَوِيُّ:

وهو مُتَعَلِّقُ بِتَحْسِينِ المَعَانِي، ويُسَمَّى بالمُحَسِّنَاتِ المَعْنَوِيَّةِ.

وقد ذكر الناظم عشرين قسما، وهي: «التَّسْهِيمُ، والجَمْعُ، والتَّفْرِيقُ، والتَّقْسِيمُ، والجَمْعُ، والتَّقْرِيقُ، والتَّقْسِيمُ، والطَّبَاقُ، والطَّبَاقُ، والطَّبَاقُ، والطَّبَاقُ، والطَّبَاقُ، والطَّبُوعُ، واللَّجُوعُ، واللَّبُوفِيقُ، واللَّبُوفِيقُ، واللَّبُوفِيقُ، والبَحْثُ، واللَّعْفِيقُ، والبَحْثُ، واللَّعْفِيلُ، والتَّعْفِيقُ، والبَحْثُ، والتَّعْلِيقُ».

### خاتمة

فِي السَّرِقَاتِ الشَّعْرِيَّةِ

### خَاتِمَةٌ : فِي السَّرِقَاتِ الشُّعْرِيَّةِ

- ٩٦. السَّرِقاتُ: ظَاهِرُ؛ فَالنَّسْخُ, \*\*\* يُدَمُّ لَا إِنِ اسْتُطِيعَ الْمَسْخُ,
- ٩٧٠ وَالسَّلْخُ مِثْلُهُ ، وَغَيْرُ ظَّاهِرِ ؛ \*\*\* كَوَضْعِ مَعْنَسى فِي مَكَانِ آخَرِ -
- ٩٨. أَوْ يَتَشَابَهَانِ أَوْ ذَا أَشْمَالُ \*\*\* وَمِنْهُ قَلْبٌ وَاقْتِبًاسٌ يُنْقَلُ
- ٩٩. وَمِنْهُ تَضْمِيْنُ وَتَلْمِيحُ وَحَلْ \*\*\* وَمِنْهُ عَقْدٌ وَالتَّانُّقُ انْ تَسَلْ
- ١٠٠. بَرَاعَةُ اسْتِهْلَالِ وَانْتِقَالِ ع \*\*\* حُسْنُ الْخِتَامِ مُنْتَهَى الْمَقَالِ ع

شرع في الكلام على خاتمة في السرقات الشعرية، وهي من علم البديع على الصحيح، وقد تكلم الناظم في هذه الخاتمة على ثلاثة مباحث: «السَّرِقَاتِ الشِّعْرِيَّةِ، ثم الاَقْتِبَاسِ والتَّضْمِينِ والتَّلْمِيحِ والحَلِّ والعَقْدِ، ثم التَّأَنُّقِ في الكَلامِ».

## أُوَّلًا: السَّرقَاتُ الشِّعْرِيَّةُ

وهي أَنْ يَأْخُذَ شَخْصُ كَلَامَ غَيْرِهِ فَيَنْسُبَهُ لِنَفْسِهِ، وهي نوعان: الأول: سَرِقَةٌ ظَاهِرَةٌ، ولها ثلاثة أنواع: «النَّسْخُ، والمَسْخُ، والسَّلْخُ» أَمَّا النَّسْخُ -ويُسَمَّى «انْتِحَالًا»-:

فهو أَخْذُ الكَلامِ كَامِلًا لَفْظًا وَمَعْنَى، وهو محرم بالاتفاق.

كما أَخَذَ عبدُ اللَّهِ بنُ الزَّبِيْرِ ٩٦ بَيْتَيْ مَعْنِ بنِ أَوْسٍ وادَّعَاهما لنفسِه؛ فقال:

إِذَا أَنْتَ لَمْ تُنْصِفْ أَخَاكَ وَجَدْتَهُ \*\*\* على طَرَفِ الهِجْرَانِ إِنْ كَانَ يَعْقِلُ وَيَرْكُبُ حَدَّ السَّيْفِ مِنْ أَنْ تَضِيمَهُ \*\*\* إِذَا لَمْ يَكُنْ عَنْ شَفْرَةِ السَّيْفِ مَزْمَلُ ويَرْكُبُ حَدَّ السَّيْفِ مِنْ أَنْ تَضِيمَهُ \*\*\* إِذَا لَمْ يَكُنْ عَنْ شَفْرَةِ السَّيْفِ مَزْمَلُ ومثله ما يفعله بعضُ الكُتَّابِ اليوم مِن أخذهم أشعار بعض الأدباء الصغار وسرقتها وادعاء نسبتها إليهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

وقريبٌ من ذلك مع جواز كونه مسخا: أَنْ تُبَدَّلَ الألفاظُ بما يُضَادُها في المعنى مَعَ المحافظة على الوزن والترتيب؛ كما قال بعضهم في قولِ حَسَّانَ:

بِيضُ الوُجُوهِ كريمَةُ أَحْسَابُهُمْ \*\*\* شُمُّ الأُنُوفِ مِنَ الطِّرَازِ الأَوَّلِ
سُودُ الوُجُوهِ لَئِيمَةُ أَحْسَابُهُمْ \*\*\* فُطُسُ الأُنُوفِ مِنَ الطِّرَازِ الآخِر

٩٦- ليس هو الصحابيَّ الجليل، ولا يفعل الصحابة -رضوان الله عليهم- مثل هذا، وهذا الشاعر اسم أبيه بفتح الزاي وكَسْرِ الباءِ.

## وأُمَّا المَسْخُ:

فهو أَخْذُ المَعْنَى مَعَ تَغْيِيرِ اللَّفْظِ بِلِفْظٍ أَقلَ مِنْهُ أُو مُسَاوٍ لَهُ، ويُسَمَّى إِغَارَةً. كما أَخَذَ المُتَنَبِّي قول أبي تَمَّامٍ:

هَيْهَاتَ لا يَأْتَي الزَّمَانُ بِمِثْلِهِ \*\*\* إِنَّ الزَّمَانَ بِمِثْلِهِ لَبَخِيلُ أَعْدَى الزَّمَانَ سَخَاؤُهُ فَسَخَا بِهِ \*\*\* ولَقَدْ يَكُونُ بهِ الزَّمَانُ بَخِيلًا فَالْمِصراع الثاني لأبي تَمَّامٍ، والأوَّلُ أَجْوَدُ سَبْكًا.

## وأُمَّا السَّلْخُ:

فهو أَخْذُ المَعْنَى وَحْدَهُ، مَعَ كُوْنِ أَلْفَاظِهِ دُونَ الألفاظ الأُولَى أو مُسَاوِيَةً لها. كما قال بعضُم يُرثى ابْنَهُ:

والصبْرُ يُحْمَدُ في المواطِنِ كُلِّهَا \*\*\* إِلَّا عَلَيْكَ فإِنَّهُ لَا يُحْمَدُ فَعُلَا عُلَيْكَ فإِنَّهُ لَا يُحْمَدُ فقال أبو تَمَّامٍ:

وقدْ كَانَ يُدْعَى لابِسُ الصبْرِ حَازِمًا \*\*\* فأَصْبَحَ يُدْعَى حَازِمًا حينَ يَجْزَعُ

فبيت أبي تمام لفظُهُ غير لفظِ الأوَّلِ، لكنَّ معناهُ معنى الأوَّلِ؛ والأوَّلُ أجود؛ لأنه أوْضَحُ معنى من الثاني، وأَخْصَرُ لَفْظًا.

فإن كان الثاني أجود من الأول في حالتي السلخ والمسخ فليس مذموما، وهذا مَفْهُومُ قولِ الناظمِ: «لَا إِنِ اسْتُطِيعَ المَسْخُ وَالسَّلْخُ مِثْلُهُ».



**٩٧**- بل الصبر محمود أبدا.

والثاني: سَرِقَةٌ غَيْرُ ظَاهِرَةٍ، ويقال لها: السَّرِقَاتُ الحَفِيَّةُ.

وهي تَغْيِيرُ المَعْنَى بِوَجْهٍ لَطِيفٍ لا تَظْهَرُ مَعَهُ السَّرِقَةُ إِلَّا لِمُتَأَمِّلٍ، ولها أنواع أربعة: «وَضْعُ مَعْنَى فِي مَكَانِ آخَرِ، وَتَشَابُهُ المَعْنَيَيْنِ، وكون الثاني أَشْمَلَ من الأول، والقَلْبُ»

١- أُمَّا وَضْعُ مَعْنًى فِي مَكَانِ آخَرِ:

فهو أَنْ يَأْخُذَ الشَّاعِرُ مَعْنَى وَيُطْلِقَهُ على شَيْءٍ آخَرَ؛ كما قال البُحْتُرِيِّ وَاصِفًا القَتْلَى:

سُلِبُوا وَأَشرَقَتِ الدِّمَاءُ عَلَيْهِمُ \*\*\* مُحَمَرَّةً فَكَأَنَّهُمْ لَمْ يُسْلَبُوا فَأَخذ المتنبي هذا المعنى ووصف به السَّيْفَ:

يَبُسَ النَّجِيعُ عَلَيْهِ وَهُوَ مُجَّرَّدُ \*\*\* مِنْ غِمْدِهِ فَكَأَنَّمَا هُوَ مُغْمَدُ

٢- وأُمَّا تَشَابُهُ المَعْنَيَيْنِ:

فَهُوَ أَلَّا يَزِيدَ أَحَدُ اللَّفْظَيْنِ على الآخَرِ؛ كقول جرير:

فَلَا يَمْنَعْكَ مِنَ أَرَبٍ لِحَاهُمْ \*\*\*\* سَوَاءٌ ذُو العِمَامَةِ والخِمَارِ فَأَخَذَ المُتَنَبِّي هذا المَعْنَى، إذ قال:

فَمَسَّاهُمْ وَبُسْطُهُمُ حَرِيرٌ \*\*\* وَصَبَّحَهُمْ وَبُسْطُهُ مُ تُرَابُ وَمَنْ فِي كَفَّهِ مِنْهُمْ خِضابُ وَمَنْ فِي كَفَّهِ مِنْهُمْ خِضابُ

فالبيت الثاني قريب من بيت جرير مع كونهما مُتَشَابِهَينِ لا يَزِيدُ أحدُهما على الآخر، إلا أن الفضل للسابق.



٣- وأُمَّا كَوْنُ الثَّانِي أَشْمَلَ مِنَ الأُوَّلِ:

فنحو قول جرير:

إِذَا غَضِبَتْ عَلَيكَ بَنُو تَمِيمٍ \*\*\* حَسِبْتَ النَّاسَ كُلَّهُمُ غِضَابَا فقد جمع جرير الناسَ كلَّهم في بني تميم.

فأخذ هذا المَعْنَى أَبُو نُوَاسٍ وزاده شمولا، فقال:

ولَيْسَ عَلَى اللهِ بِمُسْتَنْكَرٍ \*\*\* أَنْ يَجْمَعَ الْعَالَمَ فِي وَاحِدٍ فَهَذَا الْمَعنى أَشْمَل، وإن كان بيت جرير أسبكَ وأجودَ.

فهو أن يكون مَعْنَى الثاني نَقِيضَ مَعْنَى الأول؛ نحو قول أبي الشَّيْصِ:

أَجِدُ الْمَلامَةَ فِي هَوَاكِ لَذِيذَةً \*\*\* حُبًّا لِذكْرِكِ فَلْيَلُمْنِي اللُّوَّمُ الْمُورِ فَلْيَلُمْنِي اللُّوَّمُ فَهُو يجب الملامَة في هواها لذكر اسمها، على عكس كثير من الناس. فَقَلَبَ المتنبي هذا المعنى وقال:

أَأُحِبُّهُ وَأُحِبُّ فِيهِ مَلَامَةً \*\*\* إِنَّ المَلَامَةَ فِيهِ مِنْ أَعْدَائِهِ فَهُو لا يُحِبُّ المَلَامَة، وهذا نقيض المعنى الأول.

وهذا النوع من السَّرِقَاتِ الخَفِيَّةِ ليس مَذْمُومًا، إنما يُسَمَّى سَرِقَةً من باب الاصطلاح.

# ثَّانِيًا: الاقْتِبَاسُ والتَّضْمِينُ والتَّلْمِيحُ والحَلُّ والعَقْدُ

قال:

وَمنْهُ تَضْمِیْنٌ وَتَّلْمِیحٌ وَحَلْ \*\*\* وَمنْهُ عَقْدٌ وَالتَّانُّقُ انْ تَسَلْ

ذَكَرَ هذه الخمسة بعد السَّرِقَاتِ لأنها ليست بسرقة، وإنما تُوَافِقُ السَّرِقَةَ في مُطْلَق الأَخْذِ.

### أُمَّا الاقْتِبَاسُ:

فهو أَخْذُ شَيْءٍ مِنَ القُرْءَانِ أَوِ الحَدِيثِ وَتَضْمِينُهُ فِي الكَلَامِ، سَواءً أَكَانَ شِعْرًا أَمْ نَثْرًا، لَا عَلَى أَنَّهُ مِنَ القُرْءَانِ أَوِ السُّنَّةِ.

### مثال ذلك قول أحدهم:

لا تَكُنْ طَالِمًا ولا تَرْضَ بالظُلْمِ \*\*\* وأَنْكِرْ بِكُلِّ مَا يُسْتَطَاعُ يومَ يَأْتِي الحِسَابُ ما لِظلومِ \*\*\* مِنْ حَمِيمٍ ولا شَفِيعٍ يُطَاعُ ووجه الشاهد أنه اقتبس من القرءان الكريم وَضَمَّنَهُ في كلامه، وهو قول الله

# -تعالى-: ﴿ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴾ [غافر:١٨].

والصحيح أنه مُحَرَّمُ ولا يَجُوزُ أَنْ يَخْتَلِطَ القُرْءَانُ بالشَّعْرِ، لقوله -تعالى-: ﴿ وَمَا عَلَمْنَكُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ۚ إِنْ هُوَ لِلّا ذِكْرٌ وَقُرْءَانُ مُبِينٌ ﴾ [يس:٦٦]، فهذا النوع من الاقتباس غير جائز وممنوع وإن أجازه بعضهم.

### وقول الآخر:

لا تُعَادِ النَّاسَ فِي أُوطَانِهِمْ \*\*\* قَلَّمَا يُرْعَى غَرِيبُ الوَطَنِ وَإِذَا مَا شِئْتَ عِيشًا بَيْنَهُمْ \*\*\* خَالِقِ النَّاسَ بِخُلْقٍ حَسَنِ

والشاهد أن ضَمَّنَ كَلَامَهُ شَيْئًا من حديث النبي ﷺ.

## وأَمَّا التَّضْمِيْنُ:

فَهُوَ أَنْ يُضَمِّنَ الشَّاعِرُ شِعْرَهُ شَيْئًا مِنْ شِعْرِ غَيْرِهِ مَعَ التَّنْبِيهِ على ذلك إذا لم يشتهر شِعْرُ هذا السَّابق؛ كما قال الشاعر:

إذا ضَاقَ صَدْرِي وَخِفْتُ العِدَا \*\*\* تَمَثَّلْتُ بَيْتًا جِالِي يَلِيقُ فَبِاللهِ أَبْلُغُ مَا أَرْتَجِي \*\*\* وباللَّهِ أَدْفَعُ مَا لَا أُطِيقُ فإن اشتهر هذا الشِعْرُ فلا يَحْتَاجُ للتنبيه عليه.

# وأُمَّا التَّلْمِيحُ:

فَهُوَ أَنْ يُشِيرَ المُتَكِّلِّمُ إلى آيَةٍ، أَوْ حَدِيثٍ، أَوْ شِعْرٍ، أَوْ مَثَلٍ، أَوْ قِصَّةٍ.

### كقول الشاعر:

فَوَاللهِ مَا أَدْرِي أَأَحْلَامُ نَائِمٍ \*\*\* أَلَمَّتْ بِنَا أَمْ كَانَ فِي الرَّكْبِ يُوشَعُ يُشِيرُ إلى قصة يُوشَعَ -وهو نَبِيُّ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ- التي أخرجها البخاري «ح ٢٨٩٠»، ومسلم «ح ٤٦٥٣» وغيرهما، وفيها: «أن الشمس حُبِسَت لَهُ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ».

٩٨- رواه أحمد في المسند «٢١٥٣٦»، والترمذي في جامعه «٢١١٥» وغيرهما من حديث أبي ذر، ورُوي أيضا عن أبي هريرة ومعاذ بن جبل.

وأُمَّا الحَلُّ:

فَهُوَ نَثْرُ الكَّلامِ المَنْظُومِ؛ نحو قول المتنبي:

إِذَا سَاءَ فِعْلُ الْمَرْءِ سَاءَتْ ظُنُونُهُ \*\*\* وَصَدَّقَ مَا يَعْتَادُهُ مِنْ تَوَهُّمِ

فقال أحدهم وقد قام بِحَلِّ هذا النظم:

"فَإِنَّهُ لَمَّا قَبُحَتْ فَعَلَاتُهُ، وَحَنْظَلَتْ نَخَلَاتُهُ، لَمْ يَزَلْ سُوءُ الظَّنِّ يَقْتَادُهُ، وَيُصَدِّقُ تَوَهُّمَهُ فِي الذِي يَعْتَادُه".

وأُمَّا العَقْدُ:

فعَكْسُ الحَلِّ، وَهُوَ نَظْمُ الكَلَامِ المَنْثُورِ، كَنَظْمِ المتون العلمية، كَمَا نَظَمَ السِّيُوطِي جَمْعَ الجَوَامِعِ في منظومته: «الكَوْكَبِ السَّاطِع».

# ثَّالِثًا : التَّأَنُّقُ في الكَلَام

...... \*\*\* ..... وَالتَّأَنُّقُ انْ تَسَلْ

# بَرَاعَةُ اسْتِهْلَال وَانْتِقَال \*\*\* حُسْنُ الْخِتَامِ مُنْتَهَى الْمَقَال

التَّأَنُّقُ لُغَةً: حُبُّ الشيء والْإِعْجَابُ به لِجَمَالِهِ، وهو مصدر "تَأَنَّقَ يَتَأَنَّقُ تَأَنُّقًا».

وعند البلاغيين يُراد به: تَحْسِينُ المُتَكَلِّمِ كَلَامَهُ في ثلاثة مواضع، وهي: «بِدَايَةُ الكَلَامِ، والانْتِقَالُ مِنْ مَوْضُوعٍ إلى آخَرَ، وخِتَامُ الكَلَامِ».

أَمَّا بِدَايَةُ الكَلَامِ أَوْ مَا يُسَمَّى بِحُسْنِ الابْتِدَاءِ أو بَرَاعَةِ المَطْلَعِ:

فَهُوَ أَنْ يَأْتِيَ المُتَكَلِّمُ فِي افْتِتَاحِ كَلَامِهِ بِعِبَارَةٍ وَاضِحَةِ المَعْنَى، عَذْبَةِ اللَّفْظِ، جَذْبًا للسَّامِع؛ كما قال امرؤ القيس في معلقته:

قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيبٍ وَمَنْزِلِ \*\*\* بِسِقْطِ اللَّوَى بَيْنَ الدَّخُولِ فَحَوْمَلِ فَإِذَا اشْتَمَلَ مَطْلَعُ المُتَكَلِّمِ عَلَى إِشَارَةٍ يُفهم منها مَوْضُوعُ الكَلَامِ فهي «بَرَاعَةُ اسْتِهْلَالٍ»؛ كَمَا لَوْ أَرَادَ خَطِيبٌ أَنْ يَتَكَلَّمَ عَنِ الظُّلْمِ فَقَالَ: «الحَمْدُ للهِ الذي حَرَّمَ الشَّهُلَالٍ»؛ كَمَا لَوْ أَرَادَ خَطِيبٌ أَنْ يَتَكَلَّمَ عَنِ الظُّلْمِ فَقَالَ: «الحَمْدُ للهِ الذي حَرَّمَ الشَّلْمُ على نَفْسِهِ وَجَعَلَهُ بَيْنَ عِبَادِهِ مُحَرَّمًا»، وكما يفعل كثير من أصحاب الشُّلْمَ على نَفْسِهِ وَجَعَلَهُ بَيْنَ عِبَادِهِ مُحَرَّمًا»، وكما يفعل كثير من أصحاب المَنْظُومَاتِ والمُتُونِ.

وأَمَّا الانْتِقَالُ مِنْ مَوْضُوعٍ إلى آخَرَ أو حُسْنُ التخلُّصِ: فإما أن يكون في النثر، وإما أن يكون في الشعر.

فإن كان في النثر فالسنةُ الانتقالُ من المُقَدِّمَةِ إلى المَوْضُوعِ بقول: «أَمَّا بَعْدُ» وهي فصل الخطاب على الصحيح من أقوال أهل العلم.

وإن كان في الشعر انْتَقَلَ من المقدمة إلى المقصودِ مع رعايةِ المناسَبةِ بينَهما؛ كقول النابغة يمدح عمرو بن الحارس الأعرج:

كِلِينِي لِهَمِّ يَا أُمَيْمَةُ نَاصِبِ \*\*\* وَلَيْلٍ أُقَاسِيهِ بِطِيءِ الكَوَاكِبِ تَطَاوَلَ حَتَى قُلْتُ لَيْسَ بِمُنْقَضٍ \*\*\* ولَيْسَ الذي يَرْعَى النُّجُومَ بِآيِبِ

وأُمَّا حُسْنُ الخِتَامِ أَوْ خِتَامُ الكَلَامِ:

فهو أن يأتي المتكلمُ بكلام حسن في نهاية كلامه، سواء أكان شعرا؛ نحو قول ابن مالك في لامية الأفعال:

وَقَدْ وَفَيْتُ بِمَا قَدْ رُمْتُ مُنْتَهِيًا \*\*\* وَالْحُمْدُ لِلَّهِ إِذْ مَا رُمْتُهُ كَمَلاً وَكَما فعل الناظم بقوله: حُسْنُ الْخِتَامِ مُنْتَهَى المَقَالِ

أم نثرا؛ فيأتي بخاتمة حَسنَةٍ، ثم لا أحسن مِنْ أَنْ يَخْتِمَ بما رواه أبو داود في سننه «ح ١٨٦١» وغيرُه عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ بِأَخَرَةٍ إِذَا أَرْادَ أَنْ يَقُومُ مِنَ الْمَجْلِسِ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ».

تم الانتهاء من الشرح ولله الحمد وحده، والله أسالُ أن يكون خَالِصًا لِوَجْهِ الكَرِيمِ وأن يكون مُبَاركًا ونَافِعًا للطَّلَّابِ، وَأَنْ يَكْتُبَ لِي الأجرَ والقبولَ والثوابَ وأن يَغْفِرَ لي التقصيرَ والجهلَ والخطأ، إنه ولي ذلك ومولاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين وكتَبَ / أبُو زِيَادٍ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ البُحَيْرِيُّ غَفَرَ اللهُ له ولوالديه وللمؤمنين



### مَرَاجِعُ الكِتَابِ

تفسير الطبري - دار هجر.

نور الأفنان على نور المعاني والبيان - محمد المحفوظ الشنقيطي- دار الكتب القطرية.

دروس البلاغة بشرح الشيخ محمد صالح آل عثيمين - دار ابن الهيثم ودار ابن الجوزي.

حاشية الشيخ مخلوف على حلية اللب المصون للدمنهوري - دار البصائر.

التلخيص في علوم البلاغة - للخطيب القزويني - دار الكتب العلمية.

الإيضاح في علوم البلاغة - للخطيب القزويني - دار الكتب العلمية.

جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع - الهاشمي- مكتبة الإيمان.

عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح - المكتبة العصرية.

البلاغة الواضحة - الدار المصرية السعودية.

أسرار البلاغة للجرجاني - دار ابن الجوزي.

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك - تحقيق الشيح محمد محي الدين - دار الطلائع.

العين - تحقيق مهدي المخزومي، وإبراهيم السامرائي.

مقاييس اللغة لا بن فارس - دار الفكر - تحقيق عبد السلام هارون.

القاموس المحيط - مؤسسة الرسالة.

إتحاف الوفود بشرح نظم المقصود - لأبي زياد محمد سعيد البحيري - دار الحكمة.

الإنباء بشرح متن البناء - لأبي زياد محمد سعيد البحيري.

المزهر للسيوطي - دار الحديث - القاهرة.

ديوان المعاني - دار الجيل - بيروت.



أشعار الشعراء الستة الجاهليين - دار الآفاق الجديدة - بيروت.

ديوان الأخطل - دار الكتب العلمية - بيروت.

الكامل في اللغة والأدب للمبرد - وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية السعودية.

ديوان امرئ القيس - دار إحياء العلوم.

شرح ديوان زهير بن أبي سلمي لثعلب - دار الكتاب العربي.

ديوان رؤبة - دار ابن قتيبة - الكويت.

ديوان العجاج - توزيع مكتبة أطلس - دمشق.

شرح ديوان أبي تمام للخطيب التبريزي - دار الكتاب العربي.

ديوان جرير - مكتبة صادر.

ديوان الفرزدق - دار الكتب العلمية.

الأصمعيات - تحقيق أحمد شاكر وعبد السلام هارون - دار المعارف مصر.

المفضليات - تحقيق أحمد شاكر وعبد السلام هارون - دار المعارف مصر.

شرح ديوان المتنبي للكعبري - دار المعرفة بيروت.

### فهرس الموضوعات

| رقم الصفحة | الموضوع                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1          | مقدمة الشارح                                                       |
| ٣          | مَبَادِئُ عِلْمِ البَلَاغَةِ                                       |
| 17-7       | متن مِئَةِ المَعَانِي والبَيَانِ                                   |
| V/-07      | شَرْحُ مُقَدِّمَةُ النَّاظِمِ                                      |
| ٣٥-٢٦      | مُقَدِّمَةٌ في الفَصَاحَةِ والبَلَاغَةِ                            |
| ٣٦         | تنبيهات                                                            |
| ٣٨         | مُحَصِّلَةُ مُقَدِّمَةٍ في الفَصَاحَةِ والبَلَاغَةِ                |
| 100_57     | أولا: علم المعاني                                                  |
| 09-55      | الْبَابُ الأُوَّلُ: أَحْوَالُ الإِسْنَادِ الْخَبَرِيِّ             |
| ٤٩         | أَغْرَاضُ الخَبَرِ                                                 |
| 01         | أَنْوَاعُ الْخَبَرِ                                                |
| ૦٤         | الحَقِيقَةُ العَقْلِيَّةُ والمَجَازُ العَقْلِيُّ                   |
| ٥٧         | تنبيهات                                                            |
| ٥٨         | مُحَصِّلَةُ الْبَابِ الأَوَّلِ: أَحْوَالِ الإِسْنَادِ الْخَبَرِيِّ |
| 91-70      | الْبَابُ الثَّانِي: أَحْوَالُ المُسْنَدِ إِلَيْهِ                  |
| ٦٣         | حَذْفُ المُسْنَدِ إِلَيْهِ                                         |
| ٦٦         | ذِكْرُ المُسْنَدُ إِلَيْهِ                                         |
| ٨٢         | تَعْرِيفُ المُسْنَدِ إِلَيْهِ                                      |
| ٦٨         | أولاً: الضَّمِيرُ                                                  |

# تَشْنِيفُ الآذَانِ بِشَرْحِ مِئَةِ المَعَانِي والبَيَانِ

| ثانيا: العَلَمُ                                                     | ٦٩      |
|---------------------------------------------------------------------|---------|
| ثالثا: الاسْمُ المَوْصُولُ                                          | ٧١      |
| رابعا: اسْمُ الإِشَارَةِ                                            | 77      |
| خامسا: ذُو الأَدَاةِ                                                | ٧٤      |
| سادسا: المُضَافُ إلى معرفة                                          | ٧٧      |
| تَنْكِيرُ المُسْنَدِ إِلَيْهِ                                       | ٧٨      |
| تَوَابِعُ المُسْنَدِ إِلَيْهِ                                       | ٨٠      |
| تَقْدِيمُ المُسْنَدِ إِلَيْهِ                                       | ٨٦      |
| تنبيهات                                                             | ٩٠      |
| مُحَصِّلَةُ الْبَابِ الثَّانِي: أَحْوَالُ المُسْنَدِ إِلَيْهِ       | 91      |
| البابُ الثَّالِثُ: أَحوَالُ المُسْنَدِ                              | 1.5-94  |
| ذكر المُسْنَدِ                                                      | 90      |
| مُتَعَلِّقَاتُ المُسْنَدِ                                           | ٩٨      |
| مُحَصِّلَةُ البابِ الثَّالِثِ: أَحوَالِ المُسْنَدِ                  | 1.1     |
| الْبَابُ الرَّابِعُ: أَحْوَالُ مُتَعَلِّقَاتِ الْفِعْلِ             | 111-1-1 |
| حال المفعول به والفاعل مع الفعل                                     | 1.0     |
| حذف المفعول                                                         | ١٠٧     |
| تَقْدِيمُ المَفْعُولِ وَمَا يُشْبِهُهُ                              | 1.9     |
| تنبيه                                                               | 1.9     |
| مُحَصِّلَةُ الْبَابِ الرَّابِعِ: أَحْوَالِ مُتَعَلِّقَاتِ الْفِعْلِ | 11.     |
|                                                                     |         |

# تَشْنِيفُ الآذَانِ بِشَرْحِ مِئَةِ المَعَانِي والبَيَانِ

| 14-116  | الْبَابُ الْخَامِسُ: الْقَصْرُ                          |
|---------|---------------------------------------------------------|
| 112     | أنواع القصر                                             |
| 117     | طُرُقُ القَصْرِ وَأَدَوَاتُهُ                           |
| 117     | تنبيه                                                   |
| 119     | مُحَصِّلَةُ الْبَابِ الْحَامِسِ: الْقَصْرِ              |
| 144-161 | الْبَابُ السَّادِسُ : الإِنْشَاءُ                       |
| ۱۲۳     | الإنشاء الطلبي                                          |
| ۱۲۳     | أولا: التَّمَنِّي                                       |
| 150     | ثانيا: الاسْتِفْهَامُ                                   |
| 171     | ثالثا: الأَمْرُ                                         |
| 14.     | رابعا: النَّهْيُ                                        |
| ١٣٢     | خامسا: النداء                                           |
| 185     | تنبيهات                                                 |
| ١٣٨     | محصلة الْبَابِ السَّادِسِ: الإِنْشَاءُ                  |
| 151-15. | الْبَّابُ السَّابِعُ: الْفَصْلُ وَالْوَصْلُ             |
| 125     | مَوَاضِعُ الفَصْلِ                                      |
| 120     | مَوَاضِعُ الوَصْلِ                                      |
| 127     | تنبيهات                                                 |
| 124     | مُحَصِّلَةُ الْبَّابِ السَّابِعِ: الْفَصْلُ وَالْوَصْلُ |
| 104-159 | الْبَابُ الثَّامِنُ : الإِيجَازُ وَالإِطْنَابُ          |
| 101     | أولا: الإِيجَازُ                                        |

| 102     | ثانيا: الإِطْنَابُ                                           |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| 107     | تنبيهات وفيها تنبيه على مسلك أهل البدع في الصفات             |
| 104     | مُحَصِّلَةُ الْبَابِ الثَّامِنِ: الإِيجَازُ وَالإِطْنَابُ    |
| 190_101 | ثانيا: عِلْمُ البَيَانِ                                      |
| 171-371 | البَّابُ الأُوَّلُ: التَّشْبِيهُ                             |
| 175     | أولا: المُشَبَّهُ والمُشَبَّهُ بِهِ وَأَرْكَانُ التَّشْبِيهِ |
| 170     | ثانيا: أَوْجُهُ الشَّبَهِ                                    |
| 177     | ثالثا: أُدَوَاتُ التَّشْبِيهِ                                |
| 179     | رابعا: أَغْرَاضُ التَّشْبِيهِ                                |
| 177     | خامسا: أَقْسَامُ التَّشْبِيهِ                                |
| 115-140 | البَّابُ الثَّانِي: المَجَازُ اللُّغَوِيُّ                   |
| ١٧٨     | أُوَّلًا: الْمَجازُ الْمُرْسَلُ                              |
| ١٨٠     | ثَانِيًا: الإسْتِعَارَةُ                                     |
| 141     | أَقْسَامُ الاسْتِعَارَةِ                                     |
| 7.47    | البَّابُ القَّالِثُ: الكِنَايَةُ                             |
| ١٨٥     | تنبيهات على علم البيان                                       |
| 195     | مُحَصِّلَةُ عِلْمِ البَيَانِ                                 |
| 777-197 | ثَالثًا: عِلْمُ الْبَدِيعِ                                   |
| ۱۹۸     | البَدِيعُ اللَّفْظِيُّ                                       |
| 7.7     | البَدِيعُ المَعْنَوِيُّ                                      |

# تَشْنِيفُ الآذَانِ بِشَرْحِ مِئَةِ المَعَانِي والبَيَانِ

| تنبيهات                                                            | 711     |
|--------------------------------------------------------------------|---------|
| مُحَصِّلَةُ عِلْمِ البَدِيعِ                                       | 717     |
| خَاتِمَةً: فِي السَّرِقَاتِ الشِّعْرِيَّةِ                         | 317     |
| أولا: السَّرِقَاتُ الشِّعْرِيَّةُ                                  | 717     |
| السَرِقَةُ الظَاهِرَةُ                                             | ۲۱٦     |
| السَرِقَةُ غَيْرُ الظَاهِرَةِ                                      | ۸۱٦     |
| ثانيا: الاقْتِبَاسُ والتَّضْمِينُ والتَّلْمِيحُ والحُلُّ والعَقْدُ | ٠٢٠     |
| ثالثا: التَّأَنُّقُ في الكَلَامِ                                   | ۲۲۳     |
| خاتمةً                                                             | 377     |
| مَرَاجِعُ الكِتَابِ                                                | ٥٢٦     |
| فهرس الموضوعات                                                     | 777-177 |

#### صدر للكاتب





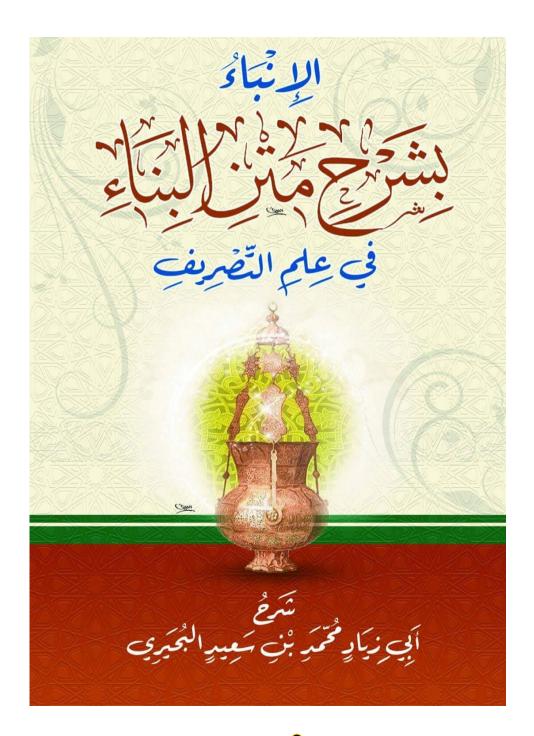



# وسوف يُطْبَعُ للكَاتِبِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

#### في علم الاعتقاد:

- الجَامِعُ لِعَقِيدَةِ السَّلَفِ أَصْحَابِ الحَدِيثِ.
- حاشية البحيري على القول المفيد على كتاب التوحيد.

### وفي علم التصريف:

- خُلَاصَةُ الأَقْوَالِ فِي شَرْحِ لَامِيَّةِ الأَفْعَالِ.
- مَثْنُ التَّلْخِيصِ في عِلْمِ التَّصْرِيفِ «مختصر».
  - نَظْمُ مَثْنِ البِنَاءِ في عِلْمِ التَّصْرِيفِ.
  - المُقْنِعُ في علم التصريف «متن وسط».

### وفي علم البلاغة:

- المقدمة البلاغية «متن مختصر».

### وفي علم أصول الفقه:

- قَطْفُ الثَّمَرَاتِ فِي شَرْحِ نَظْمِ الوَرَقَاتِ.

### وفي علم الإعراب:

-إِمْتَاعُ الطُّلَّابِ بِشَرْحِ نَظْمِ قَوَاعِدِ الإِعْرَابِ.

#### وفي علم الفقه:

- الإِلْمَامُ بِأَحْكَامِ الصِّيَامِ «في خمسة أجزاء».

### وفي علم العَرُوض والقَافِيَةِ:

- تَسْهِيلُ عِلْمَي الْخَلِيلِ الْعَرُوضِ والقَافِيَةِ.

### وفي علم آداب الطلب:

- المَنْهَجِيَّةُ الصَّحِيحَةُ في طَلَبِ العِلْمِ.

### وفي علم أصول الحديث:

- -الجامِعُ لِعُلُومِ الحَدِيثِ والأَثَرِ.
- التعليقات البَهِيَّةُ على المنظومة البيقونية.

### وفي علم التخريج:

- هِدَايَةُ النُّبَلَاءِ إلى الصَّحِيحِ مِنْ أَذْكَارِ الصَّبَاحِ والـمَسَاءِ.

### وفي علم المنطق:

- حَاشِيَةُ البُحَيْرِيِّ على شَرْحِ الدَّمَنْهُورِيِّ على السُّلَمِ المُنَوْرَقِ.
  - تيسير نظم السلم «شرح مختصر جدا».